لَّحُيُّ لِلَّذِيْنَ أَبِيْنَ يَحْيُمُ بِنُ شِرَف بُن مُرِّتِيْ (ت٢٦هـ) يُبَاعُ بُسِعِ لِلتَّكُلُفَ قِي



### ك أحمد بن عثمان المزيد، ١٤٣٨ هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية أثناء النشر

المزيد، أحمد عثمان

موسوعة محمد رسول الله على الوقفية دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله. / أحمد عثمان المزيد. الرياض، ١٤٣٨هـ

٦ مج

ردمك: ٨ -٤٣٩٣ - ٢٠ -٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة) • -٤٣٩٩ - ٢٠ -٦٠٣ - ٩٧٨ (ج٦) ١ - السيرة النبوية أ- العنوان

ديــوي ۲۳۹ / ۱۶۳۸

# حقوق اطبع محث فرظة



تُبَاعُ المُوسُوعَة بِسِعِ لِلتَكَلَّفَ قِبدَعُم مِّنَ المُخْتَصِرُ وَوَالدَيْه عُثان بَن أَحْدَا لمُزْدِد وَحَسَّة بنت حَدالمُزْدِد



هاتف: 112313018 600966 جوال: 500996987

تطلب من جميع فروع مكتبة جرير

مُوسُوعَةُ مُحُمَّدَرَسُولِ للّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ لَ وَلَائِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ

لِحُيَّالنَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَالْمَا النَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَوِيِّ النَّوَالْمَا النَّوَالْمَا النَّوْلِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ النَّوْلِيِّ النَّوْلِيِّ النَّلِيِّ النَّلَّ الْمَلْمَالِيِّ النَّلِيِّ النَّلِيِّ الْمَلْمَالِيِّ النَّلِيِّ الْمَلْمِي الْمُؤْمِيلِ النَّلِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمَلْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِي الْمُع



اخْتَصَرَهُ أَى الْحِمْلُ رِنْ مِنْ جَلِيْلِ أَسْتَاذَ الدراسَاتِ الإِسْدَامِيَّةٍ ـ جَامِعَةِ الملك سُعِدِ أستاذ الدراسَاتِ الإِسْدِرامِيَّةٍ ـ جَامِعَةِ الملك سُعِدِ

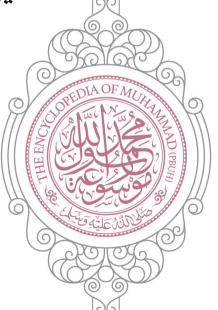





(إذا كان الواحدُ منا يشرفُ بواحدةٍ أو اثنتينِ من خصالِ الكمالِ والجلالِ فما ظنكَ بعظيمِ قدرِ محمد رسول الله على من اجتمعت فيه كلُّ هذه الخصالِ: مِن فضيلةِ النبوةِ والرسالةِ، والخلَّةِ، والمحبةِ، والاصطفاءِ، والإسراءِ، والقربِ، والشفاعةِ، والوسيلةِ والفضيلةِ، والمعراجِ، والبعثِ إلى والفضيلةِ، والمقامِ المحمودِ، والبراقِ والمعراجِ، والبعثِ إلى الأحمرِ والأسودِ، والصلاةِ بالأنبياءِ، والشهادةِ بينَ الأنبياءِ والأممِ، وسيادةِ ولدِ آدمَ، ولواءِ الحمدِ، ورحمة للعالمين، وإعطاءِ الرضى والسؤل، والكوثرِ، وإتمامِ النعمةِ، والعفوِ عما تقدَّمَ وما تأخَّر، وشرحِ الصدرِ، ووضعِ الإصرِ، ورفعِ الذكرِ، وعزَّةِ النصرِ، والتأييدِ بالملائكةِ، والتسبعِ المثاني والقرآنِ والعظيم، وصلاةِ الله تعالى والملائكةِ، والقسمِ باسمِه، وإجابةِ العظيم، وصلاةِ الله تعالى والملائكةِ، والقسمِ باسمِه، وإجابةِ دعوتِه، وتكليمِ الجماداتِ والعجمِ، ونبعِ الماءِ مِن بينِ أصابعِه، وانشقاقِ القمرِ، والنصرِ بالرعبِ، وظلِّ الغمامِ، وتسبيحِ الحصى، والعصمةِ من الناسِ، إلى ما لا يحويه محتفلُ، ولا يحيطُ بعلمِه والعصمةِ من الناسِ، إلى ما لا يحويه محتفلُ، ولا يحيطُ بعلمِه إلا مانحُه ذلك ومُفضِّلُه به، لا إله غيرُه).

[ مختصر الشفا للقاضى عياض بهذه الموسوعة، المجلد الخامس، (ص51- 52) باختصار ]



### بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بموسوعة محمد رسول الله ﷺ

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا وحبيبنا محمدٍ رسول الله ﷺ، وعلى آلِه وصحبِه، ومَن اقتفَى أثرَه وعملَ بهديه واستنَّ بسنتِه، أمَّا بعدُ:

فتمتازُ هذه الموسوعةُ -التي استغرَقَ العملُ فيها نحوًا مِن عامينِ- بجمعِها لأهمِّ علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونها في وعاءٍ واحدٍ، وانتقاءِ أفضلِ ما كتبَه أئمةُ سلفِنا الصالحِ وعلماؤهم في كل فنِّ مِن فنونها، مما لقيَ شهرةً وقبولًا لدى الأمةِ، وقد قمتُ باختصارِ هذه الكتبِ وتهذيبها، نسأل الله الإخلاص والقبول.

وكان منهجي في اختصار كتبِ هذه الموسوعةِ أن تكونَ على أفضلِ الطبعاتِ المعتمدةِ لكلِّ كتابٍ، مع حذفِ الضعيفِ وما دونَه، والاستطراداتِ، وما أغنى عنه غيرُه، أو كان مكرَّرًا سبقَ ذكرُه، وكذلك أسانيدُ الأحاديثِ إلا الصحابيَّ أو مَن دونَه مما يحتاجُ الكلامُ إليه، وقد حافظتُ على لفظِ المصنفِ وترتيبِه، فإن زدتُ في عنواناته شيئًا وضعتُه بين معقوفَينِ، وكذا ما كان مِن طبعةٍ أخرى غيرِ التي اعتمدتُها.

وكان هدفي مِن هذا المنهجِ تقريبَ سيرة النبي عَلَيْهُ وتيسيرَها؛ لنتعلَّمَ جميعًا علومَها وفنونَها من كتبِ علماءِ سلفِنا الصالحِ الأصيلةِ، لنحقِّقَ الاقتداءَ به عَلَيْهُ في عقيدتِه وعباداتِه ومعاملاتِه وأخلاقِه؛ فنسعدُ في الدنيا ونفوزُ بالآخرةِ.

وقد اقتصرتُ في الحاشيةِ على التخريجِ الموجزِ للأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ والآثارِ، وبيانِ غريبِ ألفاظها.

<sup>(\*)</sup> هذا تعريف موجز بالموسوعة، وقد تقدُّم التعريف بها مفصَّلًا في صدر المجلد الأول.

وقد جاءَ هذا الإصدارُ الأوَّلُ مِن «موسوعة محمد رسول الله عليه » جامعًا لستةِ علوم مِن علوم السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونِها في ستةِ مجلداتٍ، عبرَ اختصارِ ثمانيةِ كتب، وهي على النحو التالي:

المجلد الأول: ١ - في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت٤٣٠ هـ)] المجلد الثانى: ٢- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام (ت ۲۱۸هـ)]

المجلد الثالث: ٣- في علم الخصائص [كتاب «غاية الشُّول في خصائص الرسول» لابن الملقن(ت٤٠٨هـ)]

٤- في علم الشمائل، وفيه ثلاثة كتب، هي:

- [كتاب «شمائل النبي عَلِينية » للترمذي (ت٢٧٩هـ)]
- [كتاب «محمد رسول الله علي والحقوق والقيم والأخلاق وعلاج مشكلات العالم المعاصر»، أ.د أحمد بن عثمان المزيد]
- المجلد الرابع: [كتاب «زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن قيم الجوزية (ت ٥١هـ)]
- المجلد الخامس: ٥- في علم حقوق النبي عليه: [كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض (ت ٤٤٥هـ)]
- المجلد السادس: ٦- في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض الصالحين» للنووي (ت٦٧٦هـ)]

#### في علم الحديث النبوي الشريف

#### تعريفه:

الحديثُ الشريفُ عندَ أهلِ فنِّه يُقصدُ به: ما أُضيفَ إلى رسولِ الله عَلَيْهِ مِن قولٍ أو فعلِ أو تقريرٍ أو صفةٍ خَلْقيةٍ أو خُلقيةٍ.

#### أهميته:

إنَّ الحديثَ وحيُّ مِن الله أوحاه لرسولِه ﷺ كما قال عزَّ مِن قائلٍ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللهُ وَحَى اللهُ أوحاه لرسولِه ﷺ كما قال عزَّ مِن قائلٍ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللهُ وَكُنَ اللهُ وَحَى اللهُ وَحَى اللهُ وَاللهُ وَمَا يَنطِقُ اللهُ وَمَا يَنطُقُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَا يُنطِقُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَا لمُنْ وَلّهُ و

والعملُ بالسنةِ والحديثِ لازمٌ كالعملِ بالقرآنِ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يقول النووي (ت٦٧٦هـ) رَحِمَهُ اللهُ: «شرعُنا مبنيٌّ على الكتابِ العزيزِ والسننِ المرويَّاتِ، وعلى السننِ مدارُ أكثرِ الأحكامِ الفقهياتِ؛ فإن أكثرَ الآياتِ الفروعيات مجملاتٌ، وبيائها في السننِ المحكماتِ» (١).

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي(١/٤).

#### ثمراته:

مِن ثمراتِ معرفةِ الحديثِ الشريفِ: الوقوفُ على ما افترضَه الله علينا من أحكام وشرائع، وما سنَّه مِن سنن ورواتب، وما نهانا عنه وزجَر، وما أباحه لنا بفضلِه سبحانه وتعالى، ومن ثمراته تحقيقُ البلاغ عنه ﷺ وامتثالُ أمرِه، فهو القائلُ ﷺ: «بلِّغُوا عنِّي ولو آيةً» (١)، كذلك تحصيلُ النَّضرةِ التي بشَّرَ بها ﷺ حافظَ الحديثِ ومبلِّغَه؛ إذ قال ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امرأَ سَمِعَ منَّا حديثًا فحَفِظَه حتى يبلُّغَه غيرَه؛ فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقهُ منه، ورُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيهٍ " "، كذلك التعرفُ على سيرتِه وأخلاقِه وشمائلِه وهديه وسنتِه عَلَيْ.

قال النووي (ت٦٧٦هـ) رَحِمُهُ اللهُ: «إن الانشغالَ بالحديثِ مِن أجلِّ العلوم الراجحاتِ، وأفضلِ أنواع الخيرِ، وآكدِ القربات، وكيف لا يكونُ كذلك وهو مشتملٌ مع ما ذكرناه على بيانِ حالِ أفضلِ المخلوقاتِ عليه مِن الله الكريمِ أفضلُ الصلواتِ والسلام والتبريكاتِ» (٣).

(١) أخرجه البخاري (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دواد (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (١/٤).

#### ترجمة الإمام النووي (ت٦٧٦هـ) رَحَمُ أُللَّهُ

#### اسمه ونسبه:

هو يحيى بنُ شرفِ بنِ مري بنِ حسنِ بنِ حسين، مفتي الأمةِ، شيخُ الإسلامِ، محيي الدينِ، أبو زكريا النووي، الحافظُ الفقيهُ الشافعيُّ الزاهدُ، أحدُ الأعلام.

#### تاريخ مولده:

وُلِدَ الإِمامُ النووي في العشر الأوسط من المحرم سنة (٦٣١هـ) بنوى.

#### أخلاقه وطلبه للعلم:

«كان فقه الأمة، وعلمَ الأمة، وأوحدَ زمانِه تبحُّرًا في علومٍ جمَّةٍ، مع شدةِ الورعِ والزهادةِ، وكثرةِ الصلاحِ والعبادةِ، والقناعةِ بالعيشِ الأخشن، واللباسِ الأدثرِ، والقيامِ بالأمرِ المعروفِ والنهي عن المنكرِ، وكانت عليه هيبةٌ ووقارٌ باهرٌ»(١).

وكان رَحْمَهُ اللهُ لا يضيعُ له وقتًا في ليلٍ ولا نهارٍ إلا في وظيفةٍ مِن الاشتغالِ بالعلم، حتى في ذهابِه في الطرقِ يكررُ أو يطالعُ، وبَقِي على هذا نحو ست سنين، ثم اشتغل بالتصنيفِ والنصح للمسلمين وولاتِهم، مع ما هو عليه من المجاهدةِ

<sup>(</sup>١) المنهل العذب الروي للسخاوي (ص٤٤).

لنفسِه، والعمل بدقائقِ الفقهِ، والحرصِ على الخروج من خلافِ العلماءِ، والمراقبةِ لأعمالِ القلوبِ وتصفيتِها من الشوائب، يُحاسب نفسَه على الخطرةِ بعدَ الخطرةِ (١).

#### اشتغاله بالتدريس والتأليف:

كان النووي رَحْمُهُ أَللَهُ محقِّقًا في علمِه وفنونِه، مدقِّقًا في عملِه وشؤونِه، حافظًا لحديثِ رسولِ الله ﷺ، عارفًا بأنواعِه من صحيحِه وسقيمِه وغريب ألفاظِه واستنباطِ فقهه، حافظًا للمذهب وقواعدِه وأصولِه، وأقوالِ الصحابةِ والتابعين، واختلافِ العلماءِ ووفاقِهم؛ سالكًا في ذلك طريقةَ السلفِ، قد صرَفَ أوقاتَه كلُّها في أنواع العلم والعملِ بالعلمِ، ووَلِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ دارَ الحديثِ الأشرفيةَ إلى أن تُوفِّي، ونشرَ بها علمًا جمًّا وأفادَ الطلبةَ.

#### تصانيفه:

قد نفَعَ الله الأمة بتصانيفِ الإمام النووي رَحْمَهُ الله، ومنها: رياض الصالحين، والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وكتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، وكتاب الأربعين النووية، وتحرير ألفاظ التنبيه، وغيرها.

#### وفاته:

تُوفِّي النووي رَحْمُهُ ٱللَّهُ ليلةَ الثلاثاء ٢٤ رجب سنة (٦٧٦هـ)، بنوي (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: في ترجمة الإمام محيى الدين، لابن العطار (٦٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام للذهبي (١١/ ٣٧٤ باختصار).

#### التعريف بكتاب رياض الصالحين للنووي (ت٦٧٦هـ)

#### أهميته:

يعدُّ كتابُ «رياض الصالحين» مِن أشهرِ كتبِ الحديثِ في بابِ الآدابِ والفضائلِ والرقائقِ وتهذيبِ النفوسِ وما يحتاجه المسلمُ زادًا ومعينًا لآخرتِه، وقد تلقَّتُه الأمةُ بالقبولِ والاستحسانِ.

ويتميَّزُ باعتهادِ مؤلفِه في انتقاءِ أحاديثِه على ما صحَّ عنده، ودورانِه على الكتبِ الستةِ المشهورةِ، وحسنِ ترتيبِ أقسامِه وكتبِه، ووضوحِ تراجمِ أبوابِه ودلالتِها، ودقةِ اختيارِه لما يناسبُ البابَ وقوتِه، وسردِه الأحاديث سردًا دونَ تعليقٍ إلا ما اقتضاه النصُّ من بيانِ غريبٍ أو توضيحِ مشكلٍ وهو نزرٌ، وحذفِ الأسانيدَ إلا ذكرَ الصحابيِّ، وتخريجِه الأحاديث في إيجازٍ، وتصديرِه البابَ بها ورَدَ فيه مِن القرآنِ الكريم، فجمَعَ بينَ الحسنيينِ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ.

قال الذهبي (ت٧٤٨هـ): «فعليك يا أخي بتدبرِ كتابِ الله، وبإدمانِ النظرِ في الصحيحَينِ وسننِ النسائيِّ، ورياضِ النووي وأذكارِه، تفلحْ وتنجَحْ»<sup>(١)</sup>.

#### ترتيبه:

بدأ النووي كتابَه بمقدمةٍ تبيِّنُ منهجَه وهدفَه، ثم صدَّر الكتابَ ببضعةٍ وثهانين بابًا في الإخلاص والتوبةِ والصبرِ والصدقِ والمراقبةِ والتقوَى واليقينِ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٩/ ٣٤٠).

والتوكل... إلى غير ذلك من المعاني الإيمانيةِ، ثم أَخَذَ في ذكرِ الكتب التي يتضمَّنُها كتابُه، ومنها: كتاب الأدب، والفضائل، والحج، والأذكار، والدعوات، والأمور المنهى عنها.

#### : هجه

يقول النووي (ت٦٧٦هـ): «رأيتُ أن أجمعَ مختصرًا من الأحاديث الصحيحةِ، مشتملًا على ما يكونُ طَريقًا لصاحبه إلى الآخرةِ، ومحصلًا لآدابه الباطنةِ والظاهرةِ، جامِعًا للترغيبِ والترهيبِ وسائرِ أنواع آدابِ السالكينَ: مِن أحاديثِ الزهدِ ورياضاتِ النفوسِ، وتهذيبِ الأخلاقِ، وطهاراتِ القلوب وعلاجِها، وصيانةِ الجوارح وإزالةِ اعوجاجِها، وغير ذلك مِن مقاصدِ الصالحينَ و العار فنَ.

وألتزمُ فيه ألَّا أذكرَ إلا حديثًا صحيحًا من الواضحاتِ، مضافًا إلى الكتب الصحيحةِ المشهوراتِ، وأُصَدِّرُ الأبوابَ مِن القرآنِ العزيزِ بآياتٍ كرياتٍ، وأوشِّحُ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ أو شرح معنَّى خفيِّ بنفائسَ مِن التنبيهاتِ»(١).

#### الطبعة المعتمدة في هذا المختصر:

اعتمدتُ في هذا المختصر على طبعة دار المنهاج بجدة، وقد اعتمدوا على سبع نسخ خطية.

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۸).

# و موسوعة محمد رسول الله عليه

دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه

# र्प्तिंगीन्। त्रिंग भिनांक्ष

لمحيي الدين أبي زكريا النووي يحيى بن شرف بن مرِّي ( ت٦٧٦هـ )

اختصره

أ.د/ أحمد بن عثمان المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود

## [مقدمة المصنف] بسم الله الرحمن الرحيم وما تَوفيقي إلَّا بالله عليه توكَّكُ ربِّ يسِّر وأَعن

الحمدُ لله الواحدِ القهار، العزيز الغفارِ، مُكوِّر الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله البرُّ الكريم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله، وحبيبُه وخليله، الهادي إلى صراطٍ مستقيم، والداعي إلى دينٍ قويم، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سائر النبيين، وآلِ كلِّ، وسائر الصالحين.

أما بعدُ، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَن الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَاء بِهَا خُلقوا له والإعراضُ عن حظوظِ الدنيا بالزهادة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُما يَهُ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُما يَهُ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُما يَهُ النَّاسُ وَالْأَنْعُدُ حَتَى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُوفَهَا الله عَنى السَّمَاءِ فَأَخْلُط بِهِ عَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُدُ حَتَى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُدُ حَتَى إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُوفَهَا وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَنى كَثيرةٌ . والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ .

فإذا كان حالها ما وَصفتُه، وحالُنا وما خُلقنا له ما قدمتُه؛ فحقٌ على المكلفِ أن يذهب بنفسِه مذهب الأخيار، ويسلك مسلكَ أولي النُّهي والأبصار، ويتأهبَ لما أشرت إليه، ويهتمَ لما نبهتُ عليه.

وأصوبُ طريق له في ذلك، وأرشدُ ما يسلكه من المسالك التأدبُ بها صحَّ عن نبينا سيدِ الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة:٢]، وصحَّ عن رسولِ الله عليه أنه قال: «والله في عونِ العَبدِ ما كان العَبدُ في عونِ أخيه» (١)، وأنه قالَ: «من دلَّ على خيرِ فله مثلُ أجرِ فاعِله» (٢)، وأنه ﷺ قالَ: «مَن دعا إلى هُدى كان له من الأجرِ مثلُ أجورِ من تَبِعه لا يَنقُص ذلك من أُجورِهم شيئًا ١٥، وأنه قَالَ لَعَلِيٌّ رَضَوُلِيَّكُ عَنْهُ: ﴿فُوالله لَأَن يَهِدِي الله بِك رَجِلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكُ من حمرٍ النعم»<sup>(٤)</sup>.

فرأيتُ أن أجمعَ مختصرًا من الأحاديث الصحيحةِ، مشتملًا على ما يكونُ طَريقًا لصاحبه إلى الآخرةِ، ومحصلًا لآدابه الباطنةِ والظاهرة، جامِعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديثِ الزهدِ ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوبِ وعلاجها، وصيانة الجوارح وإزالة اعو جاجها، وغير ذلك من مقاصدِ الصالحين والعارفين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٠٤٠).

وألتزمُ فيه أن لا أذكرَ إلا حديثًا صحيحًا من الواضحات، مضافًا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأُصَدِّر الأبوابَ من القرآن العزيز بآياتٍ كريهاتٍ، وأوشِّحُ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ أو شرح معنًى خفي بنفائسَ من التنبيهاتِ.

وأرجو إن تَمَّ هذا الكتابُ أن يكون سائقًا للمعتني به إلى الخيراتِ حاجزًا له عن أنواعِ القبائح والمهلكات، وأنا سائلٌ أخًا انتفع بشيءٍ منه أن يدعو لي، ولوالدي، ومشايخي، وسائرِ أحبابنا، والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا اللهُ تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهُا اللَّهَ عُلِمِهِا وَلَا دِمَا وُهُا اللَّهَ عُومُهَا وَلَا دِمَا وُهُا اللَّهَ عُومُهَا وَلَا دِمَا وُهُا وَلَا عِمَا وُلَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَ وَلَاكُونَ يَنالُهُ النَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ عَلَى حُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

ا وعن عُمرَ بنِ الخطابِ رَضَالِكُهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقولُ: «إنَّما الأعمالُ بالنياتِ، وإنها لكلِّ امرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرتُه لدُنيا يُصيبها، أو امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه»(١).

Y وعن عائشة رَضَائِلَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «يَغزو جيشٌ الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرضِ يُخسفُ بأولهم وآخرِهم» قالت: قلت: يا رسولَ الله، كيفَ يُخسفُ بأولهم وآخرِهم وفيهم أسواقُهم ومَن ليس منهم؟! قال: «يُخسفُ بأولهم وآخرِهم، ثُم يُبعثون على نيَّاتِهم» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١١٨)، ومسلم (٢٨٨٤).

٣- وعن جابر بن عبد الله رَضَائِهُ عَنْهُا، قال: كنا مع النبي عَلَيْ في غَزاةٍ، فقال: «إن بالمدينة لرِجالًا ما سِرتُم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كانوا معكم حبسهُم المرضُ» وفي رواية: «إلا شَركوكُم في الأجر» (١).

إن الله لا ينظرُ إلى أبي هُريرة رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله لا ينظرُ إلى أجسادِكم، ولا إلى صُورِكم، ولكن ينظرُ إلى قلوبِكم» (٢).

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ قال: سُئل رَسولُ الله عَلَيْهُ عن الرجلِ يُقاتل شجاعةً، ويقاتل حَمِيَّةً، ويقاتلُ رياءً، أي ذلك في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «من قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العُليا، فهو في سبيل الله»(٣).

7- وعن ابن عباسٍ رَحَالِيَهُ عَنْهُا، عن رسولِ الله على فيما يَروي عن ربّه تبارك وتعالى، قال: «إنَّ الله كتب الحسناتِ والسيئات ثُم بَيَّن ذلك، فمن هَمَّ بحسنةٍ فلم يعمَلها كتبها الله عنده حسنةً كاملةً، وإن هَمَّ بها فعمِلها كتبها الله عشرَ حسناتٍ، إلى سبعمئة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة، وإن هَمَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنةً كاملةً، وإن هَمَّ بها فعمِلها كتبها الله سيئةً واحدةً» (1).

#### (١) بابالتوبة

قال العُلماءُ: التوبةُ واجبةٌ من كل ذنبٍ، فإن كانت المعصيةُ بين العبدِ وبين الله تعالى لا تتعلَّقُ بحقِّ آدمي فلها ثلاثةُ شروطٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١).

أحدُها: أن يُقلع عن المعصيةِ.

والثاني: أن يَندم على فِعلِها.

والثالث: أن يَعزمَ أن لا يعودَ إليها أبدًا.

فإن فقدَ أحدَ الثلاثةِ لم تصح توبتُه.

وإن كانت المعصيةُ تتعلق بآدميِّ فشر وطها أربعةٌ: هذه الثلاثةُ، وأن يبرأً من حقِّ صاحبها، فإن كانت مالًا أو نحوه ردَّه إليه، وإن كان حدَّ قذفِ ونحوه مكَّنه منه أو طلبَ عفوه، وإن كانت غيبةً استحلُّه منها، ويجب أن يتوبّ من جميع الذنوب، فإن تابَ من بعضِها صحَّت توبته عند أهل الحقِّ من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دَلائلُ الكتاب والسنةِ، وإجماعُ الأمة على وجوب التوبةِ.

قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿أَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

٧- وعن الأُغرِّ المزنيِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا أيها الناسُ، توبوا إلى الله، فإني أتوبُ إليه في اليوم مائةً مرةٍ» (١).

 ٨- وعن أنس بن مالكٍ رَضِاً لِللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «لله أشدُّ فرحًا بتوبة عبدِه حين يتوب إليه من أحدِكم كان على راحلتِه بأرضِ فلاقٍ، فانفلتت منه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٢).

وعليها طعامُه وشرابه فأيسَ منها، فأتى شجرةً فاضطجعَ في ظلِّها قد أيسَ من راحلته، فبينها هو كذلك إذا هو بها قائمةً عنده، فأخذَ بخطامها، ثم قالَ من شدةِ الفرح: اللهُمَّ أنت عبدي، وأنا ربُّك! أخطأ من شدةِ الفرح»(١).

9- وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إنَّ الله تعالى يبسُطُ يدَه بالليل ليتوبَ مُسيء الليلِ، يبسُطُ يده باللهار ليتوبَ مُسيء الليلِ، حتى تطلعَ الشمسُ من مغربها»(٢).

اب فريرة رَخِوَاللَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من تابَ قبل أن تطلع الشمسُ من مغرِبها تابَ الله عليه» (٣).

ا ا - وعن عبدِ الله بن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلِيْهِ، قال: «إن الله عَرَّفِكً يقبلُ توبة العبدِ ما لم يُغرغِر»<sup>(٤)</sup>.

#### (٣) بابالصبر

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم مِثِيَءٍ مِّنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ الطَّنبِرِينَ ﴿ وَلَنَبْلُونَ كُمْ مِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُولِ اللهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللهُ وَيَ الشورى: ٢٣]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣).

وقال تعالى: ﴿أَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّدِينَ ﴾ [محمد: ٣١]، والآياتُ في الأمرِ بالصبرِ وبيان فضلِه كثيرة معروفةٌ.

١٢ - وعن أبي مالكِ الأشعريِّ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْكِيْ: «الطُّهورُ شطرُ الإيمان، والحمدُ لله علاُّ الميزان، وسبحانَ الله والحمدُ لله علاَّن -أو علاُّ- ما بين السهاوات والأرض، والصلاةُ نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبرُ ضياء، والقرآنُ حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يَغدو فبائعٌ نفسَه فمعتقها أو موبقُها» (١).

١٣ - وعن أبي سعيدِ الخدريِّ رَضَالِتَهُ عَنهُ: أن ناسًا مِن الأنصار سألوا رسولَ الله ﷺ، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفدَ ما عندَه، فقال لهم حينَ أنفقَ كلُّ شيءٍ بيدهِ: «ما يكن عندي من خيرِ فلن أدَّخرَه عنكم، ومَن يستعفِفْ يُعفُّه الله، ومَن يستغن يُغنِه الله، ومَن يتصبَّر عصبَّر الله، وما أُعطِيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصبر»<sup>(۲)</sup>.

 ١٤ وعن صُهيب بن سنانٍ رَضَائِنَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «عَجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمرَه كلُّه خيرٌ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابتهُ سَراءُ شكرَ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيرًا له» (٢٠).

• ١ - وعن أسامةً بن زيدٍ رَضِؤَلِيُّهُ عَنْهُما، قال: أرسَلَت بنتُ النبيِّ ﷺ: إن ابنى قد احتُضرَ فاشهَدنا، فأرسلَ يقرىء السلامَ، ويقول: «إن لله ما أخذَ وله ما أعطى،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٩٩).

وكلُّ شيء عنده بأجلٍ مسمى؛ فلتَصبِر ولتَحتَسِب» فأرسلَت إليه تُقسم عليه ليأتينَّها. فقامَ ومعه سعدُ بن عبادة، ومعاذُ بن جبلٍ، وأبي بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، ورجالُ رَحَيْسَهُ عَنْهُم، فرُفِع إلى رسولِ الله عَلَيْ الصبيُّ، فأقعدهُ في حجرِه ونَفسُه تَقَعقع، ففاضت عيناه فقالَ سعدُّ: يا رَسولَ الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رَحمةُ جعلها الله تعالى في قُلوب من يشاءُ من عبادِه، وإنها يَرحمُ الله من عبادِه الرحماءُ» (١).

الله على: ما وعن أبي هُريرة رَضِ الله عَلَيْ قَال: «يقولُ الله تعالى: ما لعبدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قبَضتُ صَفِيَّه من أهل الدنيا ثُم احتسبه إلا الجنةُ »(٢).

الله عز الله عن أنس رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إنَّ الله عز وجل قال: إذا ابتَلَيتُ عبدي بحبيبتَيهِ فصبَر عوَّضتُه منها الجنةَ» يريد عَينَيه (٢).

١٨- وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رَضَالِتُعَنَّهُا، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «ما يُصيبُ المسلمَ من نصبٍ، ولا وَصَب، ولا هَم، ولا حزنٍ، ولا أذًى، ولا غمِّ، حتى الشوكةِ يُشاكها إلا كَفَّر الله بها من خطاياه»(٤).

١٩ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من يُرِد الله به خيرًا يُصِب منه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤١)، ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٤٥).

· ٢- وعن خباب بن الأرَتِّ رَضِيَّلَيُّهُ عَنْهُ قال: شَكَونا إلى رسولِ الله ﷺ -وهو متوسدٌ بُردَةً له في ظلِّ الكعبة- فقلنا: ألا تَستَنصِرُ لنا؟! ألا تَدعو لنا؟! فقال: «قَد كان مَن قبلَكم يُؤخَذُ الرجلُ فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها، ثم يُؤتى بالمئشارِ فيوضعُ على رأسه فيُجعل نصفين، ويُمشَط بأمشاطِ الحديد ما دون لحمِه وعظمِه، ما يصدُّه ذلك عن دينِه، والله ليُتِمَّن الله هذا الأمرَ حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموتَ لا يخافُ إلا الله والذئبَ على غنمه، ولكنَّكم تَستعجلون»(۱).

٢١- وعن أبي هُريرةَ رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ أن رسولَ الله عَيَلِيْهِ قال: «ليسَ الشَّديد بالصُّرَعةِ، إنها الشديدُ الذي يَملِك نفسَه عند الغضب»<sup>(٢)</sup>.

 ٢٢ وعنه رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أن رجلًا قال للنبي عَلَيْةٍ: أوصنى. قال: (لا تَغضَب) فردَّد مرارًا، قال: «لا تَغضَب» (٣).

 ٢٣ وعن ابن مسعود رَضِواً بَيْكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْكِ قال: «إنَّهَا ستكونُ بعدي أَثرةٌ وأمورٌ تُنكِرونها!» قالوا: يا رَسولَ الله، فها تأمُّرنا؟ قال: «تُؤدونَ الحقُّ الذي عليكُم، وتَسألون الله الذي لَكُم» (أعُ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٤٣).

#### (٤) بابالصدق

قال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ وَالسَّدِقَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلَوْصَ دَقُواْ اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١].

البرِّ، وإن البرَّ يهدي إلى الجنةِ، وإن الرجل ليَصدُق حتى يكون صِدِّيقًا، وإن البرِّ، وإن البرَّ يهدي إلى الجنةِ، وإن الرجل ليَصدُق حتى يكون صِدِّيقًا، وإن الكذبَ يهدي إلى الفجورِ، وإن الفجورَ يهدي إلى النارِ، وإن الرجل ليكذبُ حتى يُكتب عند الله كذابًا» (۱).

• ٢- وعن الحسنِ بن عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنَّهُا، قال: حفِظتُ من رَسولِ الله ﷺ: «دَع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك؛ فإن الصِّدقَ طمأنينة، والكذبَ ريبة» (٢).

٢٦- وعن حكيم بن حزام رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «البَيّعان بالخيارِ ما لم يتفَرَّقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۵۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

#### (٥) باب المراقبة

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهِ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ الله [الشعراء: ٢١٩ - ٢٢٠]، وقال الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا لَمُنَّتُمٌ ﴾ [الحديد:٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ اللَّهِ ۗ [الفجر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ١٩ ﴾ [غافر: ١٩]، والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

٧٧- وعن عمرَ بن الخطابِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قال: بينها نحن عند رسولِ الله ﷺ ذاتَ يوم، إذ طلعَ علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب، شديدُ سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفرِ، ولا يَعرفه منا أحدُ، حتى جلس إلى النبيِّ عَلِيهٌ فأسنَد ركبتَيه إلى ركبتَيهِ، ووضعَ كفَّيهِ على فخِذَيه، وقال: يا محمدُ، أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: «الإسلامُ: أن تَشهدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ البيتَ إن استطعت إليه سبيلًا» قال: صَدَقتَ. فعَجِبنا له يَسألُه ويُصدِّقه! قال: فأخبرني عن الإيمانِ. قال: «أن تُؤمِن بالله، وملائِكتِه، وكُتبِه، ورسلِه، واليوم الآخرِ، وتؤمنَ بالقَدرِ خيرِه وشرِّه» قال: صَدَقت. قال: فأخبرني عن الإحسانِ. قال: «أن تَعبُد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تَراهُ فإنه يراك ، قال: فأخبرني عن الساعةِ. قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلَم من السائِلِ» قال: فأخبرني عن أمارَتِها. قال: «أن تَلِد الأمةُ ربَّتها، وأن ترى الحفاةَ العراةَ العالة رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البُنيان» ثم انطلقَ فلبثتُ مليًّا، ثم قال: «يا عُمرُ، أتدري من السائلُ؟» قلت: الله ورَسولُه أعلم. قال: «فإنه جِبريلُ أتاكم يُعلِّمكم دينكم»(١).

٣٨- وعن ابن عباس رَحَوَلَهُ عَنْهَا، قال: كنتُ خلفَ النبيِّ عَلَيْهِ يومًا، فقال: «يا غلامُ، إني أعلِّمك كلماتٍ: احفَظِ الله يحفَظك، احفَظِ الله تجِدْه تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله، واعلَم: أن الأمةَ لو اجتمعَتْ على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرُّ وك بشيءٍ لم يضرُّ وك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلامُ وجَفَّت الصحفُ» (٢).

#### (٦) باب التقوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

 ٢٩ وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْةٍ قال: (إن الدُّنيا حُلوةٌ خَضِرة، وإن الله تعالى مستخلِفُكم فيها فينظرُ كيف تَعمَلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النِّساءَ؛ فإن أولَ فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساءِ "(١).

• ٣٠ وعن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهِ كان يقول: «اللهُمَّ إني أسألُك الهدى، والتُّقى، والعفافَ، والغنى»(<sup>٢)</sup>.

٣١- وعن أبي أمامة رَضَالِيُّهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يخطبُ في حجةِ الوداع، فقال: «اتقُوا الله وصلُّوا خمسَكم، وصومُوا شهرَكم، وأدُّوا زكاةَ أموالِكم، وأطيعُوا أمراءَكم؛ تدخلُوا جنة ربِّكم "(١).

#### (٧) باب اليقين والتوكل

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ١٠٠ ﴾ [الأحزاب: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ اللهِ عَمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [آل عمران:١٧٣ - ١٧٤]، وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، والآياتُ في الأمرِ بالتوكل كثيرةٌ معلومة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٦١٦).

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]: أي كافيه. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِن اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَايَنتُهُ وَالْمَالِ اللّهِ كَا يَعْمَلُ التوكل كثيرة معروفةٌ.

٣٧- وعن ابن عباسٍ صَلَيْكَتْم، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عُرِضت عليَّ ليس الأمم، فرأيتُ النبيَّ ومعه الرُّهَيطُ، والنبيَّ ومعه الرجلُ والرجلان، والنبيَّ ليس معه أحدٌ، إذ رُفِع لي سوادٌ عظيمٌ، فظننتُ أنهم أمتي، فقيلَ لي: هذا موسى وقومُه، ولكن انظر إلى الأفقِ، فنظرت فإذا سوادٌ عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفقِ الآخرِ، فإذا سواد عظيمٌ، فقيل لي: هذه أمتُك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنةَ بغير حسابٍ ولا عذاب، ثم نَهضَ فدخلَ منزله، فخاضَ الناس في أولئك الذين يَدخلون الجنةَ بغير حسابٍ ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلَّهم الذين صَحِبوا رسولَ الله ﷺ وقال بعضهم: فلعلَّهم الذين صَحِبوا وذكروا أشياء – فخرجَ عليهم رسولُ الله ﷺ فقالَ: «ما الذي تَخوضون فيه؟» وذكروا أشياء – فخرجَ عليهم رسولُ الله ﷺ فقالَ: «ما الذي تَخوضون فيه؟» فقال: «هم الذين لا يَرقونَ، ولا يَستَرقون، ولا يتطيرون؛ وعلى ربِّم فأخبروه، فقال: «هُم الذين لا يَرقونَ، ولا يَستَرقون، ولا يتعليرون؛ وعلى ربِّم منهم، فقال: «أنت عنهم، فقال: «سبقك بها عكاً شهُ» ثم قامَ رجلٌ آخرُ، فقال: ادعُ الله أن يَجعلني منهم، فقال: «سبقك بها عُكاشةُ» (۱).

٣٣- وعنه رَضَالِلُهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله عَلَيْ كان يقول: «اللهُمَّ لك أسلَمت، وبك آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصَمتُ، اللهُمَّ إني أعوذُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠).

بعزَّتك؛ لا إله إلا أنتَ أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ القيومُ الذي لا يموتُ، والجن والجن والإنسُ يموتون» (١).

٣٤- وعنه رَخِوَالِكُ عَنْهُ، قال: حَسبُنا الله ونِعم الوكيل، قالها إبراهيمُ عَلَيْ حين أُلقي في النار، وقالها محمدٌ عَلَيْ حين قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ أُلْقي في النار، وقالها محمدٌ عَلَيْ حين قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِلَّا عَمِنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٧٣](٢).

٣٥- وعن عمرَ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «لو أَنَّكم تتوكَّلون على الله عز وجل حقَّ توكُّلِه؛ لرزَقَكُم كما يرزُقُ الطيرَ، تغدو خماصًا وتروحُ بِطانًا»(٣).

٣٦- وعن أبي بكر الصديقِ رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ قال: نَظرتُ إلى أقدامِ المشركين ونحن في الغارِ وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسولَ الله، لو أن أحدَهم نظر تحت قدمَيهِ لأبصرنا. فقال: «ما ظَنَّك يا أبا بكرِ باثنين الله ثالِثُهما»(٤).

#### (٨) باب في الاستقامة

قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْحِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ وَالْجَنَّةِ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ وَالْجَنَّةِ اللَّهُ ثَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ وَالْجَنَّةِ اللَّهُ ثَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ وَالْجَنَّةِ اللَّهُ ثَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ فَي الْمُحْرَقِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

مَا تَشَتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثَنَ نَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ثَ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ [فصلت: ٣٠ - ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

٣٧- وعن سفيانَ بن عبدِ الله رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رَسولَ الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسألُ عنه أحدًا غيرَك. قال: «قل: آمنتُ بالله، ثُم استَقِم»(١).

٣٨- وعن أبي هُريرةَ رَضَاً قَالَ: قال رسولُ الله عَلَيْ: «قارِبوا وسدِّدوا، واعلَموا أنه لن يَنجُو أحدٌ منكم بعملِه» قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا إلَّا أن يتغَمَّدني الله برحمةٍ منه وفَضلٍ» (١). والسدادُ: الاستقامةُ والإصابةُ.

قال العلماءُ: معنى الاستقامةِ: لزومُ طاعةِ الله تعالى، قالوا: وهي من جوامعِ الكلم، وهي نظامُ الأمورِ، وبالله التوفيق.

(٩) باب في التفكُّرِ في عظيمٍ مَخلوقاتِ الله تعالى، وفناءِ الدنيا، وأهوالِ الآخرة، وسائرِ أمورِهما، وتقصيرِ النَّفْسِ، وتهذيبِها، وحملها على الاستقامةِ

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً ۚ أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَا الله تعالى: ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ لَنَا اللهَ عَلَى اللهَ وَلَا اللهُ وَالْحَتِلَفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَيَدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَالنَّهَارِ لَاَيْنَ لِللَّهُ وَيَدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَفَكَّرُونَ اللّهَ وَيَدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱللّهُمُونِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنِكَ ﴾ الآيات [آل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (٢٨١٦).

# (١٠) باب المبادرة إلى الخيرات، وحثِّ من توجَّه لخيرٍ على الإقبالِ عليه بالجدِّ من غير تردُّدِ

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٣].

٣٩- وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «بادِروا بالأعمالِ فِتنًا كَقِطعِ الليلِ المظلِم، يُصبِحُ الرجل مؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبِحُ كافرًا، يبيعُ دينَه بعَرضِ من الدنيا»(١).

\* الله عن عُقبة بنِ الحارثِ رَضَالِلهُ عَنهُ قال: صلَّيتُ وَراء النبيِّ عَلَيْهُ بالمدينةِ العصرَ، فسلَّم ثم قام مسرعًا، فتخطى رقابَ الناس إلى بعضِ حجرِ نِسائِه، ففزعَ الناسُ من سرعته، فخرجَ عليهم، فرأى أنهم قد عَجِبوا من سرعتِه، قال: «ذَكرتُ شيئًا من تِبرِ عندنا فكرِهتُ أن يَحِبِسني فأمرتُ بقِسمتِه» (٢).

الله عن جابر رَضَّ الله عنهُ قال: قال رجل للنبيِّ عَلَيْهُ يوم أحدٍ: أرأَيتَ إن قُتِلتُ فأين أنا؟ قال: «في الجنةِ» فألقى تَمراتٍ كُن في يدِه، ثم قاتل حتى قُتِل (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٠٤)، ومسلم (١٨٩٩).

#### (۱۱) باب المجاهدة

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ( ١٠ ) ﴿ وَالْعَبْدُ وَبَكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ( ١٠ ) ﴿ وَالْحَجر: ٩٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَاَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ( ١٠ ) ﴿ وَالْحَجر: ٩٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَاَذْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ( ١٠ ) ﴿ [المزمل: ٨]: أي انقطعَ إليه، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تعالى: ﴿ وَمَا يَعْمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ عَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ ، ( ١٠ ) ﴾ [المزلة: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُقْلِمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ غَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَقْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللّهَ يِهِ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٠] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ .

27 وعن أبي هريرة رَضَالِكُعَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إن الله تعالى قال: مَن عادى لي ولِيًّا فقد آذَنتُه بالحربِ، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقربُ إليَّ بالنوافلِ حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنت سمعَه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يبصرُ به، ويدَه التي يبطشُ بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيتُه، ولئن استعاذني لأعيذنَّه» (١).

٤٣ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَهَا: أن النبي عَلَيْهُ كان يقومُ من الليلِ حتى تتفطَّر قدماه فقلتُ: لم تَصنعُ هذا يا رَسولَ الله، وقد غَفر الله لك ما تقدمَ من ذنبِك وما تأخر؟ قال: «أفلا أُحبُ أن أكونَ عبدًا شكورًا» (١).

٤٤ - وعن أبي هُريرة رَضَي الله عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمنِ الضعيف وفي كلِّ خير، احرِص على ما ينفَعُك، واستَعِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠).

• ٤ - وعن ابن مسعودٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: صليتُ مع النبيِّ عَيْكُ ليلةً، فأطالَ حتى هممتُ بأمر سوءٍ! قيل: وما هممتَ به؟ قال: هممتُ أن أجلِسَ وأدعَه (٢).

27 وعن ثوبانَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «عليك بكثرةِ السجودِ؛ فإنك لن تَسجُد لله سجدةً إلا رفعَك الله بها درجةً، وحطَّ عنك بها خطيئةً»(<sup>(۲)</sup>).

### (١٢) باب الحثِّ على الازديادِ من الخيرِ في أواخرِ العمرِ

قال الله تعالى: ﴿أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ [فاطر: ٣٧]، قال ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا والمحققون: معناهُ: أو لم نُعمِّركم ستين سنةً؟ وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هو النبيُّ عَلَيْهِ.

٤٧ - وعن أبي هُريرةَ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «أَعذَرَ الله إلى امرئٍ أخَّر أَجله حتى بلغ ستينَ سنةً» (٤). قال العلماءُ: معناه: لم يَترُك له عذرًا إذ أمهله هذه المدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤١٩).

٤٨ - وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: ما صلى رسولُ الله على صلاةً بعد أن نَزَلَت عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ (النصر: ١] إلا يقولُ فيها: (سبحانَك ربَّنا وبحمدِك، اللهم اغفِر لي) (١).

٤٩ - وعن أنسٍ رَضَوْلِتَهُ عَنْهُ قال: إن الله عز وجل تابَعَ الوحي على رسولِ الله عنى قبلَ وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحيُ (٢).

• ٥- وعن جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبي عَلَيْةُ: «يُبعثُ كلُّ عبدٍ على ما ماتَ عليه» (٣).

## (١٣) باب في بيان كثرة طرق الخير

قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [الجاثية: ١٥] والآيات في البابِ كثيرةٌ، وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، وهي غير منحصرةٍ فنذكرُ طرفًا منها:

ا ٥- وعن أبي ذرِّ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «أنفَسُها عند قال: «الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيله» قلت: أيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: «أنفَسُها عند أهلِها وأكثرُها ثمنًا» قلت: فإن لم أفعَل؟ قال: «تُعينُ صانعًا أو تصنعُ لأخرَق»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٧)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٨٢)، ومسلم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٨).

قلت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن ضَعُفتُ عن بعضِ العَمل؟ قال: «تكفُّ شَرَّك عن الناس؛ فإنها صَدقةٌ منك على نفسِك» (١).

 ٥٢ وعنه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «يُصبحُ على كل سُلامَى من أحدِكم صدقةٌ: فكل تَسبيحةٍ صدقةٌ، وكل تحميدةٍ صدقةٌ، وكل تهليلةٍ صدقةٌ، وكل تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهى عن المنكر صدقةٌ، ويجزىء من ذلك ركعتان يركَعهُم من الضُّحى»(٢).

٥٣ - وعنه رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: قال النبيُّ عَلَيُّهُ: «عُرضَت عليَّ أعمالُ أمتى، حسنُها وسيئُها فوجدتُ في محاسنِ أعمالها: الأذى يُماطُ عن الطريق، ووجدتُ في مساوئ أعمالها: النُّخاعةُ تكون في المسجدِ لا تُدفَن »<sup>(٣)</sup>.

 ٤٥- وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال لي النبيُّ عَلَيْلًا: «لا تَحقِرنَ من المعروفِ شيئًا، ولو أن تَلقى أخاكَ بوجهٍ طَليق »(٤).

٥٥- وعن أبي هُريرةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، عن النبعِ عَلَيْهُ قال: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون -أو بضعٌ وستونَ- شعبةً: فأفضَلُها قولُ: لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨ ٢٥)، ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

الله عليه العَطشُ، فوجد بئرًا فنزلَ فيها فشرِبَ، ثم خرجَ فإذا كلبٌ يَلهثُ يأكلُ الثرى عليه العَطشُ، فوجد بئرًا فنزلَ فيها فشرِبَ، ثم خرجَ فإذا كلبٌ يَلهثُ يأكلُ الثرى من العَطشِ، فقال الرجلُ: لقد بلغَ هذا الكلبُ من العَطشِ مثل الذي كان قد بلغَ مني، فنزَلَ البئرَ، فملأ خفَّه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتَّى رَقِيَ، فسقى الكلبَ، فشكرَ الله له، فغفرَ له قالوا: يا رسولَ الله، وإن لنا في البهائم أجرًا ؟ فقال: «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ» (١).

٥٧ - وعنه رَضِيَلِهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لقد رَأيتُ رَجلًا يتقلَّبُ في الجنةِ في شجرةٍ قطعَها من ظهر الطريقِ كانت تُؤذي المسلمين» (٢).

مَن توضَّا فأحسنَ الله عَلَيْهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن توضَّا فأحسنَ الوُضوءَ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصَتَ غُفرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصا فقد لَغا»(٢).

وعنه رَضَالِكُ عَنْهُ، أن رسولَ الله على قال: «إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمن - فغسلَ وجهَه خرجَ من وجهِه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينِه مع الماء -أو مع آخرِ قطرِ الماء - فإذا غسلَ يديه خرجَ من يديهِ كلُّ خطيئة كان بَطشَتها يداه مع الماء -أو مع آخرِ قطرِ الماء - فإذا غسلَ رجليه خَرجَت كلُّ خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخرِ قطرِ الماء - حتى يَخرُج نقِيًّا من الذنوبِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٢)، ومسلم (١٩١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٤).

• ٦٠ وعنه رَخَوْلَكُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَيْ قال: «الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مُكفرات ما بينهنَّ إذا اجتُنبَت الكبائرُ»(١).

الله على ما يَمحو الله به الله على ما يَمحو الله به الخطايا ويرفَعُ به الدرجاتُ؟ قال الله على ما يَمحو الله به الخطايا ويرفَعُ به الدرجاتُ؟ قالوا: بَلى، يا رَسولَ الله، قال: "إسباغُ الوضوءِ على المكارِه، وكثرةُ الخُطا إلى المساجِدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ فذلِكُم الرباطُ» (٢).

٦٢- وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَرض العبدُ أو سافرَ كُتِب له مثلُ ما كان يَعملُ مُقيبًا صَحيحًا» (٣).

٦٣- وعن جابرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «كُلُّ معروفٍ صدقةٌ) (٤).

النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ» عن عديِّ بن حاتم رَضَالِكُ عَنهُ قال: سمعتُ النبيَّ عَلِيَّ يقولُ: «اتَّقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ» (٥).

وعن أنسٍ رَخِوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إن الله ليَرضى عن العبدِ أن يأكُل الأكلة، فيحمدَه عليها، أو يشربَ الشَّربة، فيحمدَه عليها» (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).

#### (١٤) باب في الاقتصادِ في العبادةِ

قال الله تعالى: ﴿ طه ( ) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ اللهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

حتى عائشة رَضَاً الله عنها: أن النبي عَلَيْهُ دخلَ عليها وعندها امرأة، قال: «مَن هذه؟» قالت: هذه فلانة. تَذكُرُ من صلاتِها، قال: «مَهْ، عليكُم بها تُطيقون، فوالله لا يَملُّ الله حتى مَلُّوا» وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم صاحبُه عليه (١).

٦٧ وعن أنس رَضَالِلهُ عَنهُ قال: جاء ثلاثةُ رَهطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ اللهِ يَسألون عن عبادةِ النبيِّ عَلَيْ ، فلما أُخبروا كأنهم تَقالُّوها وقالوا: أين نحن من النبيِّ وقد غُفرَ له ما تقدمَ من ذنبِه وما تأخّر؟! قال أحدُهم: أمَّا أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخرُ: وأنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ. وقال الآخر: وأنا أعتزِلُ النِّساءَ فلا أتزوجُ أبدًا.

فجاءَ رسولُ الله عليه إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ أمّا والله إني الأخشاكُم لله، وأتقاكُم له، لكني أصومُ وأُفطِر، وأصلي وأرقُد، وأتزوَّجُ النِّساء، فمَن رَغِب عن سُنَّتي فليس مِنِّي»(١).

حن أبي هُريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ، عن النبيّ عَلَيْهُ قال: «إن الدينَ يُسرٌ، ولن يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدينُ إلا غلبه، فسدِّدوا وقارِبوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرَّوحةِ وشيءٍ من الدُّلجةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩).

٦٩ - وعن أنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: دخلَ النبيُّ عَلِيلَةٍ فإذا حَبلٌ ممدودٌ بين السارِيَتَين، فقال: «ما هذا الحَبلُ؟» قالوا: هذا حَبلٌ لزَينبَ، فإذا فَتَرَت تَعلَّقَت. فقال النبيُّ عَلِيِّةِ: «حُلَّوه، ليُصَلِّ أحدُكُم نشاطَه فإذا فَترَ فليَرقُد» (١).

•٧- وعن أبي جُحيفةَ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ قال: آخى النَّبيُّ ﷺ بين سَلمان وأبي الدَّرداءِ، فزارَ سلمانُ أبا الدرداء فرأى أمَّ الدرداء متبذِّلةً، فقال لها: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدنيا، فجاء أبو الدرداءِ فصنَع له طعامًا، فقال له: كُلْ فإني صائمٌ، قال: ما أنا بآكل حتى تأكُّل فأكلَ، فلما كان الليلُ ذهب أبو الدرداءِ يقومُ فقال له: نَم، فنامَ، ثم ذهبَ يقومُ فقال له: نَم. فلما كان من آخرِ الليل قال سلمانُ: قُم الآن، فصَلَّيا، فقالَ له سلمان: إن لربِّك عليك حقًّا، وإن لنفسِك عليك حقًّا، والأهلك عليك حقًّا، فأعطِ كلُّ ذي حقٌّ حقَّه، فأتى النبيَّ عَلَيْهُ 

٧١- وعن عبدِ الله بن عمرِو رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: أُخبِر النبيُّ عَلَيْهُ أَنِي أَقُول: والله لأصومَنَّ النهارَ، ولأقومَنَّ الليل ما عِشت. فقال رسولُ الله ﷺ: «أنتَ الذي تَقولُ ذلك؟» فقلت له: قد قُلتُه بأبي أنت وأمى يا رَسولَ الله. قال: «فإنَّك لا تَستطيعُ ذلك فصُم وأفطِر، ونَم وقُم، وصُم من الشهرِ ثلاثةَ أيام، فإن الحسنةَ بعشرِ أمثالها، وذلك مثل صيام الدهرِ " قلت: إني أطيقُ أفضلَ من ذلك، قال: «فصم يومًا وأفطِر يومين اللهُ علامًا: إني أُطيقُ أفضلَ من ذلك، قال: «فصم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيامُ داود ﷺ وهو أعدلُ الصيام "(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).

٧٢- وعن ابن عباسٍ رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: بينا النبيُّ عَلَيْهِ يَخطُب إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ نَذرَ أن يقومَ في الشمسِ ولا يقعُد، ولا يستَظِلَّ، ولا يتكلَّم، وليستَظِلَّ، وليقعُد، ولا يتكلَّم، وليستَظِلَّ، وليقعُد، وليُتِمَّ صومَه»(١).

#### (١٥) باب المحافظة على الأعمال

قال الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ الله الله الله الله تعالى: ﴿ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِيَّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الله عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ وَ النَّيْنَ اللهِ اللهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ وَ النَّيْنَ اللهِ اللهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ وَ النَّيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ النَّيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَةً وَرَهُمَا الله فَمَا رَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ا

٧٣- وعن عمرَ بن الخطابِ رَضَاً يَسَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَيْدُ: «من نامَ عن حِزبِه من الليل، أو عن شيءٍ منه، فقرأَهُ ما بينَ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتِب له كأنَّما قرأَهُ من الليلِ»(٢).

٧٤- وعن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا فاتَتهُ الصلاةُ من الليلِ من وجع أو غيرِه؛ صلَّى من النهارِ ثِنتي عشرةَ ركعةً (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٦).

### (١٦) باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آ اللَّهِ مُو إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهِ [النجم: ٣ - ٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَيَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَنْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَّرَ يَنْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ١٠٠٠ [النساء: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنةِ، وقال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِي ٓ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَلِّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، والآياتُ في البابِ كثيرةٌ.

 وعن أبي هُريرة رَضِيَلَتُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَيْكِي قال: «دعوني ما تَركتُكم، إنها أهلكَ من كان قبلَكُم كثرةُ سؤالهم واختلافُهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكُم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُم بأمر فأتوا منه ما استَطعتُم (١).

٧٦ وعن أبي هُريرةَ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلِيلَةٌ قال: «كلُّ أمَّتي يَدخلون الجنةَ إلا من أَبَى » قيل: ومن يَأْبِي ؟ قال: «من أطاعنِي دخلَ الجنةَ، ومن عَصاني فقد أُبَى »<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).

٧٧- وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِلُهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إن مثلَ ما بَعثَني الله به من الهدى والعِلمِ كمثلِ غيثٍ أصاب أرضًا فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ، قبِلَت الماءَ فأنبتَت الكلأ والعُشبَ الكثير، وكان منها أجادبُ أمسكتِ الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسَقَوا ورَعَوا، وأصابَ طائفة منها أخرى إنها هي قيعانٌ لا تُمسِك ماء ولا تُنبِت كلاً، فذلك مثلُ من فقه في دينِ الله تعالى ونفعَه بها بَعثَني الله به فعَلِم وعَلَم، ومثلُ من لم يَرفع بذلك رأسًا ولم يَقبَل هدى الله الذي أرسَلتُ به» (١).

٧٨- وعن جابر رَضَيُلِيّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثْلِي ومَثْلُكُم كَمثْلِ رَجْلٍ أُوقَدَ نارًا، فجعلَ الجنادبُ والفَراشُ يقعن فيها، وهو يَذُبُّهن عنها، وأنا آخذُ بحُجَزِكم عن النارِ، وأنتم تَفَلَّتون من يَدي» (١).

٧٩- وعن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قام فينا رَسولُ الله عَلَيْ بموعظة، فقال: « يا أيها الناسُ، إنكم تُحشَرون إلى الله تعالى حُفاةً عُراةً غُرلًا ﴿ كَمَابَدَأُنَا أَوَّلَ حَلْقِ الله الله الناسُ، إنكم تُحشَرون إلى الله تعالى حُفاةً عُراةً غُرلًا ﴿ كَمَابَدَأُنَا أَوَّلَ حَلْقِ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] ألا وإن أوَّل الخلائق يُكسى يومَ القيامة إبراهيمُ عَلِيْ ، ألا وإنه سيُجاءُ برجالٍ من أمتي فيؤخذُ بهم ذات الشهالِ، فأقولُ: يا ربِّ أصحابي، فيُقال: إنك لا تَدري ما أحدثوا بعدَك، فأقولُ كها قال العبدُ الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ الْمَعْزِيزُ لَلْكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨] فيقالُ لي: إنهم لم يَزالوا مُرتَدِّين على أعقابهم منذُ فارقتهم » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠).

٨٠ وعن عابس بن ربيعةَ، قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ يُقبِّل الحجرَ -يعنى: الأسودَ- ويقول: إني أعلمُ أنك حجرٌ ما تنفَعُ ولا تضرُّ، ولو لا أني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقبِّلك ما قبَّلتُك (١).

# (١٧) باب في وجوب الانقياد لحُكم الله تعالى وما يقولُه من دُعي إلى ذلك وأُمرَ بمعروفِ أو نُهيَ عن منكرِ

قال الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ١٠٠ النساء: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ ﴾ [النور: ٥١].

٨١- وعن أبي هُريرةَ رَضَاٰيَتُهُ عَنْهُ قال: لما نَزَلت على رسولِ الله ﷺ: ﴿ يَلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣] اشتَدَّ ذلك على أصحاب رسولِ الله ﷺ فأتُوا رسولَ الله ﷺ ثُم بَركوا على الرُّكب، فقالوا: أي رسولَ الله، كُلِّفنا من الأعمالِ ما نُطيقُ: الصلاةَ والجهادَ والصيامَ والصدقةَ، وقد أُنزلَت عليك هذه الآية ولا نُطيقُها. قال رسولُ الله ﷺ: «أتريدونَ أن تقولوا كما قالَ أهلُ الكتابين مِن قَبلِكم: سمِعنا وعَصينا؟ بل قولوا: سَمِعنا وأَطَعنا غُفرانَك ربَّنا وإليك المصيرُ" قالوا: سَمِعنا وأَطَعنا غُفرانَك ربَّنا وإليك المصيرُ، فلم اقترَأها القومُ، وذلَّت بها ألسنتُهم أنزلَ الله تعالى في إثرها: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ كِكَيْهِ - وَكُنْيُهِ - وَرُسُلِهِ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۹۷)، ومسلم (۱۲۷۰).

رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ البقرة: ٢٨٥] فلما فَعلوا ذلك نَسَخها الله تعالى، فأنزَل الله عز وجل: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: نَعم ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ قال: نَعم ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ﴾ قال: نَعم ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّه

## (١٨) باب في النَّهي عن البِدعِ ومُحدثاتِ الأمورِ

قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ فَرَقَّانِ فَالْمَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] أي: الكتابِ والسنةِ. وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

وأمَّا الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، وهي مشهورةٌ فنقتصرُ على طرفٍ منها:

٨٢ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رَدُّ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

٨٣ وعن العِرباضِ بن ساريةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: وَعَظَنا رسولُ الله ﷺ موعظةً وجِلت منها القلوبُ، وذرَفَت منها العيونُ، فقلنا: يا رَسولَ الله، كأنَّها موعظةُ مودع فأوصِنا، قال: «أوصيكُم بتَقوى الله، والسَّمع والطاعةِ، وإن تَأَمَّر عليكم عبدٌ، وإنه من يَعِش منكم فسَيرى اختلافًا كثيرًا، فعَليكم بسنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين، عَضَّوا عليها بالنواجذِ، وإياكُم ومحدثاتِ الأمورِ؛ فإن كلُّ بدعةِ ضلالةٌ»<sup>(۱)</sup>.

### (١٩) باب فيمَن سنَّ سنةً حسنةً أو سيئةً

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّاكِنَا قُرَّةَ أَعَيُرِب وَٱجْعَـٰلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ وَالْفِرقَانِ: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٣].

٨٤ وعن جَريرِ بن عبدِ الله رَضِيَلَتُهُ عَنْهُ قال: كنا في صَدرِ النهار عند رسولِ الله ﷺ فجاءهُ قومٌ عراة مُجتابي النِّمار أو العباءِ، متقلِّدي السيوفِ، عامتُهم من مُضَر، بل كلُّهم من مُضَر، فتمَعَّر رسولُ الله ﷺ لِما رأى بهم من الفاقةِ، فدخلَ ثم خرج، فأمرَ بلالًا فأذَّن وأقامَ، فصلى ثم خطب، فقال: ﴿ فِيَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ ﴾ إلى آخر الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، والآية الأخرى التي في آخرِ الحَشرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ [الحشر: ١٨] تصدَّق رجلٌ من دينارِه، من دِرهمِه، من ثَوبِه، من صاع بُرِّه، من صاعٍ تمرِه» حتى قال: «ولو بشِقّ تمرةٍ» فجاءَ رجلٌ من الأنصار بصُرة كاُدت كفُّه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣).

تعجز عنها، بل قد عجزَت، ثم تتابع الناس حتى رأيتُ كومَين من طعام وثيابٍ، حتى رأيت وجه رسولِ الله على يتهلّل كأنه مُذْهَبةٌ. فقال رسولُ الله على «مَن سنّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرُها، وأجرُ من عَملِ بها بعده، من غيرِ أن ينقصَ من أجورِهم شيءٌ، ومَن سنّ في الإسلام سنةً سيئة كان عليه وزرها، ووزرُ من عملَ بها من بعده، من غير أن ينقصَ من أوزارِهم شيءٌ» (١).

ابنِ مسعودٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْ قال: «ليسَ مِن نفس تُقتلُ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفلٌ من دَمِها؛ لأنه كان أولَ من سنَّ القتلَ» (٢).

### (٢٠) باب في الدلالة على خيرِ والدعاءِ إلى هدى أو ضلالة ٍ

قال تعالى: ﴿وَادَعُ إِلَى رَبِكِ ﴾ [القصص: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ
رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ
وَٱلنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة:٢]، وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾
[آل عمران:١٠٤].

٨٦- وعن أبي مسعود البدريِّ رَضَيَّلِلهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرِ فاعِلِه» (٢٠).

٨٧ وعن أبي هُريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من دَعا إلى هُدى، كان له مِن الأجرِ مثلُ أجورِ من تبِعَه، لا ينقصُ ذلك من أجورِهم شيئًا، ومن دعا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٢١)، ومسلم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٩٣).

إلى ضلالة، كان عليه من الإِثمِ مثل آثامِ من تبعهُ، لا ينقصُ ذلك من آثامِهم شيئًا»(١).

### (٢١) باب في التعاون على البرِّ والتقوى

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهُ يَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

٨٨ وعن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ قال: قال نبيُّ الله ﷺ: «من جهَّز غازيًا في سبيلِ الله فقد غزا، ومن خَلف غازيًا في أهلِه بخيرٍ فقد غزا» (٢).

٨٩- وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «الخازنُ المسلمُ الأمين الذي يُنفذُ ما أُمرَ به فيُعطيه كاملًا مُوَقَّرًا طيبةً به نفسُه فيدفَعُه إلى الذي أُمِر له به، أحدُ المتصدِّقين»(٣).

#### (٢٢) باب في النصيحة

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال تعالى: إخبارًا عن نوحٍ ﷺ: ﴿ وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينً ﴾ وعن هودٍ ﷺ: ﴿ وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينً ﴾ [الأعراف: ٦٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣).

• ٩ - وعن تميم الداريِّ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ: أَن النبيَّ ﷺ قال: «الدينُ النصيحةُ» قلنا: لمن قال: «لله ولكتابِه ولرَسولِه ولأئمةِ المسلمين وعامَّتِهم» (١).

الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم (٢).

٩٢- وعن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يُحبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسِه» (٣).

#### (٢٣) باب في الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٤)، ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٥٥).

97- وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَيَّكُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «من رَأَى منكم مُنكرًا فليغيِّره بيدِه، فإن لم يَستطع فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمانِ»(١).

95- وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «ما مِن نبيِّ بعثهُ الله تعالى في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمّتهِ حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنتِه ويقتدون بأمرِه، ثم إنها تَخلُف من بعدِهم خلوفٌ، يقولون ما لا يَفعلون، ويَفعلون ما لا يُؤمرون، فمن جاهَدَهم بيدِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهَدَهم بلسانِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهَدهم بقلبِه فهو مؤمنٌ، ليس وراءَ ذلك من الإيهانِ حبةُ خردلٍ» (٢).

وعن النعمانِ بن بشيرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَثلُ القائمِ في حدودِ الله والواقع فيها، كمثلِ قوم استَهموا على سفينةٍ فصارَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلَها، فكان الذين في أسفلِها إذا استقوا من الماءِ مروا على من فوقَهم، فقالوا: لو أنّا خَرَقنا في نَصيبنا خَرقًا ولم نؤذِ من فوقَنا، فإن تَركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا ونجوا جميعًا» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٩٣).

97- وعن أمِّ سلمة رَضَيَّكُ عَنَهُ عن النبيِّ عَنِهِ أنه قال: «إنَّه يُستعملُ عليكم أمراءَ فتعرفون وتُنكرون، فمَن كرِه فقد برئ، ومن أنكرَ فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع!» قالوا: يا رَسولَ الله، ألا نُقاتِلُهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاة» (١).

9٧- وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَالِلهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إياكُم والجلوسَ في الطرقاتِ!» فقالوا: يا رَسولَ الله، ما لنا من مجالسِنا بُدُّ نتحدَّث فيها. فقال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا أبيتُم إلا المجلسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّه» قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رَسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلامِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنهي عن المنكرِ»(١).

٩٨- وعن أبي بكر الصديق رَضَائِلَهُ عَنْهُ قال: يا أيها الناسُ، إنَّكم تَقرؤون هذه الآيةَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُم اللهُ عَلَيْكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم ﴿ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: ﴿إِن الناسَ إذا رَأُوا الظالمَ فلم يَأْخُذُوا على يديهِ؟ أُوشَك أَن يَعُمَّهم الله بعقاب منه» (٣).

## (٢٤) باب تَغليظِ عقوبةِ من أمرَ بمعروفِ أو نهى عن منكرٍ وخالفَ قولُه فعلَه

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَاللهِ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَوْنَ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣٨)، والترمذي (٢١٦٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥).

( ) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ( ) ﴿ [الصف: ٢ - ٣]، وقال تعالى إخبارًا عن شُعيب ﷺ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨].

99- وعن أسامة بن زيدٍ رَصَالِلهُ عَلَى قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقولُ: «يُؤتى بالرَّجلِ يومَ القيامةِ فيُلقى في النارِ، فتندَلِق أقتابُ بطنِه فيدورُ بها كها يدورُ الحهارُ في الرَّحى، فيجتَمِع إليه أهلُ النارِ، فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمُّرُ بالمعروفِ وتَنهى عن المنكرِ؟ فيقولُ: بلى، كنتُ آمرُ بالمعروفِ ولا آتيه، وأنهى عن المنكرِ وآتيه» (1).

#### (٥٥) باب الأمرباداء الأمانة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَٱشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلْإِنسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَٱشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللهِ وَالْحِزابِ: ٧٧].

١٠٠ وعن أبي هُريرة رَضَاً اللهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «آيةُ المنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وَعدَ أخلف، وإذا اؤتُمِن خانَ»(١).

ا • ١٠ وعن حذيفة رَضَايَتُهُ عَنْهُ قال: حدثنا رسولُ الله عَلَيْهِ حديثين قد رَأيتُ أحدَهما وأنا أنتظرُ الآخر: حدَّثنا أن الأمانة نزلَت في جَذرِ قلوبِ الرِّجالِ، ثم نزلَ القرآنُ فعلموا من القرآنِ، وعَلِموا من السُّنة، ثم حدَّثنا عن رفع الأمانة، فقال: «يَنامُ الرجلُ النومة فتُقبضُ الأمانة من قلبِه، فيظلُّ أثرُها مثل الوَكْتِ، ثم يَنامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

النومة فتُقبضُ الأمانةُ من قلبِه، فيظلُّ أثرُها مثل أثرِ المَجْلِ، كجمرٍ دحرجته على رِجله رِجلكِ فنَفِطَ، فتراه مُنتَبِرًا وليس فيه شيءٌ ثم أخذ حصاةً فدحرجه على رِجله «فيصبحُ الناسُ يتبايعون، فلا يَكادُ أحدٌ يؤدي الأمانة حتى يُقالَ: إن في بني فلان رجلًا أمينًا، حتى يقالَ للرجلِ: ما أجلَدَه! ما أظرَفه! ما أعقلَه! وما في قلبِه مثقالُ حبةٍ من خَردلٍ من إيهانٍ ولقدَ أتى عليَّ زمانٌ وما أبالي أيُّكم بايعت: لئن كان مُسلمًا ليردنّه عليَّ دينُه، وإن كان نصرانيًّا أو يهوديًّا ليردنه على ساعيه، وأما اليومَ فها كنت أبايعُ منكم إلا فلانًا وفلانًا»(۱).

### (٢٦) باب تحريم الظلم والأمر بردّ الظالم

قال الله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر:١٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [الحج:٧١].

الظَّلَمَ الطَّلَمَ؛ فإن الظُّلَمَ فإن الشَّحَ أهلَكَ من كان قبلكُم، حمَلَهم على أن سَفكوا دماءهم، واستحلُّوا مَعارِمَهم» (٢).

الله على قال: «لتؤدُّنَ الحقوقُ إلى أمريرة رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله على قال: «لتؤدُّنَ الحقوقُ إلى أهلها يوم القيامةِ، حتى يُقاد للشاةِ الجلحاءِ من الشاةِ القَرناءِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٩٧)، ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٢).

١٠٦ وعن أبي هُريرة رَضَيْسَهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «من كانت عندَهُ مَظلِمةٌ لأخيه، من عِرضِه أو من شيءٍ، فليتحلَّله منه اليومَ قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ؛ إن كان له عملٌ صالحٌ أُخذَ منه بقدرِ مظلِمَته، وإن لم يكن له حسناتٌ أُخذ من سيئاتِ صاحِبه فحُمِلَ عليه» (٣).

١٠٧ - وعن أبي أمامة رَضَالِللهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «من اقتَطعَ حقَّ امرئٍ مسلم بيَمينه، فقد أوجبَ الله له النارَ، وحرَّمَ عليه الجنةَ» فقال رجلٌ: وإن كان شيئًا يَسيرًا يا رَسولَ الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراكٍ» (1).

١٠٨ - وعن أمِّ سلمة رَضَيْلَهُ عَنَهَا: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إنَّمَا أنا بشرٌ، وإنكم تَختَصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحَن بحجَّتِه من بعض، فأقضي له بنحوِ ما أسمعُ، فمن قضيتُ له بحقِّ أخيه فإنها أقطعُ له قطعةً من النارِ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣).

### (٧٧) باب تَعظيمِ حُرماتِ المسلمين وبيانِ حقوقِهم والشفقةِ عليهم ورحمتِهم

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُۥ عِندَ رَبِهِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقال وقال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّخِفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَفَ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيكاها فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيكاها فَكَ أَنَّمَا أَخْيكا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

١٠٩ - وعن أبي موسى رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيان، يشُدُّ بعضُه بعضًا»(١).

• ١١٠ وعن النعمانِ بن بشيرٍ رَضَيَّكُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَثْلُ المؤمنين في تَوادِّهم وتَراجُمهم وتعاطُفِهم، مثل الجسدِ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمى»(٢).

ا ۱۱۱ وعن جريرِ بن عبدِ الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن لا يَرحَم الناسَ لا يَرحَمهُ الله» (٣).

١١٢ - وعن أبي هُريرة رَضَاً اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إذا صلَّى أحدُكُم للناسِ فليُخفِّف، فإن فيهم الضَّعيفَ والسقيمَ والكَبيرَ، وإذا صلَّى أحدُكُم لنفسِه فليُطوِّل ما شاء»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٢٦٤).

المسلم، الله عمر رَضَالِيهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله على قال: «المسلم أخو المسلم، لا يَظلِمُه، ولا يُسلِمُه، من كان في حاجةِ أخيه، كان الله في حاجتِه، ومن فَرِّج عن مسلم كربةً، فرَّج الله عنه بها كُربةً من كربِ يوم القيامة، ومن سَترَ مُسلمًا سترهُ الله يومَ القيامة» (٢).

ولا تَناجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدابروا، ولا يَبِع بعضُكُم على بيع بعضٍ، وكونوا ولا تَناجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدابروا، ولا يَبِع بعضُكُم على بيع بعضٍ، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلمُ أخو المسلم: لا يَظلِمُه، ولا يَخذُلُه، ولا يَجورُه، التقوى هاهنا -ويشيرُ إلى صدرِه ثلاثَ مراتٍ- بحسبِ امرئٍ من الشرِّ أن يَحقِر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرامٌ، دمُه ومالُه وعرضُه»(١).

النجش: أن يزيد في ثمنِ سلعةٍ يُنادى عليها في السوقِ ونحوه، ولا رغبة له في شرائِها، بل يقصدُ أن يغرَ غيرَه، وهذا حرامٌ. والتدابر: أن يعرضَ عن الإنسانِ ويهجرَه ويجعلَه كالشيءِ الذي وراءَ الظهر والدُّبر.

الله عَلَيْهُ: «انصُر أخاكَ ظالمًا أو مَظلومًا» فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «انصُر أخاكَ ظالمًا أو مَظلومًا» فقال رجلٌ: يا رَسولَ الله، أنصُرُه إذا كان مَظلومًا، أرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصُرُه؟ قال: «تَحَجُزُه -أو تمنعُه- من الظُّلم فإن ذلك نَصرُه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩٥٢).

المسلِم خَسْن: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتشميتُ العاطس» (١)

# (٢٨) باب ستر عورات المسلمين والنهيِّ عن إشاعتِها لغير ضرورةٍ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

١١٨ - وعن أبي هُريرةَ رَضَيَاتُهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلِيَّةٌ قال: «لا يَستُر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستَرهُ الله يومَ القيامةِ» (٢).

المعنه رَضَالِلهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقولُ: «كلُّ أمَّتي معافى إلا المجاهرين، وإن مِن المجاهرةِ أن يعملَ الرجلُ بالليلِ عَملًا، ثم يُصبِح وقد سترَه الله عليه، فيقولُ: يا فلان، عَمِلت البارحةَ كذا وكذا، وقد باتَ يَستُرُه ربُّه، ويُصبح يكشفُ سترَ الله عليه»(٢).

#### (٢٩) باب قضاء حوائج المسلمين

• ١٢٠ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «المسلمُ أخو المسلم، لا يَظلِمه، ولا يُسلِمه، من كان في حاجةِ أخيه، كان الله في حاجتِه، ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).

الاالح وعن أبي هُريرة رَضَيْسُهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «من نَفَّس عن مؤمنٍ كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سترَ مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عون أخيه، ومن سلك طَريقًا يلتمِسُ فيه علمًا سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله تعالى، يَتلون كتابَ الله، ويتَدارَسونه بينهم إلا نزَلَت عليهم السكينة، وغشيَتهُم الرحة، وحفَّتهُم الملائكة، وذكرَهم الله فيمَن عندَه، ومن بَطَّأ به عملُه لم يُسرع به نسبه» (٢).

### (٣٠) بابالشفاعة

قال الله تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وَنَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٥٥].

الأشعريِّ رَضَيَّكُهُ قَالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَتَاهُ طَالَبُ حَاجةٍ أَقبل على جُلسائه، فقال: «اشفَعوا تُؤجَروا، ويَقضي الله على لسانِ نبيّه ما أحبُّ»(٣).

النبيُّ عَنْهُا في قصة بَريرة وزوجِها، قال: قال لها النبيُّ قَلْ: «لو راجَعتِيه؟» قالت: يا رَسولَ الله تأمُرني؟ قال: «إنَّما أَشْفَعُ» قالت: لا حاجة لي فيه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٧٦)، ومسلم (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٨٣).

#### (٣١) باب الإصلاح بين الناس

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنِ لَانَاسِ ﴾ [النساء: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠].

١٢٤ - وعن أم كلثومَ بنت عُقبةَ بن أبي مُعيطٍ رَضَيَالِتَهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «ليسَ الكذابُ الذي يُصلحُ بين الناسِ فيَنمي خيرًا، أو يقولُ خبرًا»<sup>(۱)</sup>.

١٢٥ - وعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضَالِلُّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْلَةٌ بلغَه أن بني عَمرِو بن عوفٍ كان بينَهم شرٌّ، فخرجَ رسولُ الله ﷺ يُصلِح بينَهم في أناسِ (۲)

### (٣٢) باب فضل ضعفة المسلمين والفُقراء والخاملين

قال الله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

١٢٦ - وعن حارثةَ بن وَهبِ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «ألا أخبرُكم بأهلِ الجنةِ؟ كل ضَعيفٍ متضَعِّف، لو يقسِمُ على الله لأبرَّه، ألا أخبِرُكم بأهلِ النارِ؟ كل عتل جواظٍ مستكبرِ "(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٣٤)، ومسلم (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣).

النبي على فقال لرجل عنده جالسٌ: «ما رأيُك في هذا؟» فقال: رَجلٌ من أشرافِ الناسِ، هذا والله حريُّ إن خَطبَ أن يُنكَح، وإن شَفعَ أن يُشَفَع. فسكتَ رسولُ الله على، ثم مَرَّ رجل آخرُ، فقال له رسولُ الله على: «ما رَأَيْك في هذا؟» فقالَ: يا رَسولَ الله، هذا رجلٌ من فُقراءِ المسلمين، هذا حريُّ إن خَطبَ أن لا يُنكَح، وإن شَفعَ أن لا يُشفعَ، وإن قال أن لا يُسمعُ لقوله. فقال رسولُ الله على: «هذا خيرٌ من ملءِ الأرض مثل هذا» (الله على الله عنه الله على اله الله على اله

الجنةُ والنار، فقالت النارُ: فيَّ الجبارونَ والمتكبِّرون، وقالت الجنةُ: فيَّ ضُعفاءُ الناسِ الجنةُ والنار، فقالت النارُ: فيَّ الجبارونَ والمتكبِّرون، وقالت الجنةُ: فيَّ ضُعفاءُ الناسِ ومساكينُهم، فقضى الله بينهها: إنَّكِ الجنةُ رحمتي أرحَمُ بك من أشاءُ، وإنك النارُ عَذَابي أعذَّبُ بك من أشاءُ، ولِكِليكُما عليَّ مِلوَها»(٢).

۱۲۹ - وعنه رَخَوْلَيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدفوعِ بِالأَبُوابِ لُو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرَّه» (٢).

(٣٣) باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخَفض الجناح لهم

قال الله تعالى: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٥٤).

زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرُ الْ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَعْهُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّامُونَ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ اللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّالِمُ اللَّامُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُوالِمُولَالِمُولَالُ اللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّامُ اللِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّال

• ١٣٠ - وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: كنا مع النبيِّ عَلَيْهُ ستة نفرٍ، فقال المشركون للنبيِّ عَلَيْهُ: اطرُد هؤلاء لا يَجترئون علينا، وكنتُ أنا وابن مسعودٍ، ورجل من هذيلٍ وبلال ورجلان لست أسَمِّيهما، فوقعَ في نفسِ رسولِ الله عَلَيْهُ ما شاءَ الله أن يقعَ فحدَّثَ نفسَه، فأنزلَ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَ الأنعام: ٥٢] (١).

١٣١ - وعن سهل بن سعد الساعدي رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 «أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا» وأشارَ بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينها (٢).

١٣٢ - وعنه رَضَالِتُهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلِيهِ قال: «الساعي على الأرملةِ والمسكينِ، كالمجاهِدِ في سبيلِ الله» وأحسبُه قال: «وكالقائمِ الذي لا يَفتُر، وكالصائِم الذي لا يُفطِر» (٣).

١٣٣ - وعن أنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «من عالَ جارِيَتينِ حتَّى تبلُغا جاءَ يومَ القيامةِ أنا وهو» وضمَّ أصابِعه (٤٠).

١٣٤ - وعن عائشةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قالت: دَخَلَت عليَّ امرأةٌ ومعها ابنتان لها، تَسِلُ فلم تَجِد عندي شيئًا غير تمرةٍ واحدةٍ، فأعطَيتُها إياها فقسَمَتها بين ابنتَيها ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٣١).

تأكلْ منها، ثم قامت فخَرَجَت، فدخلَ النبيُّ عَلَيْهُ علينا، فأخبَرتُه فقال: «من ابتُّليّ من هذه البناتِ بشيءٍ فأحسنَ إليهِنَّ، كُنَّ له سِترًا من النارِ»(١).

 الله عنها رَضَّالِتَهُ عَنْهَا، قالت: جاءتني مِسكينةٌ تحملُ ابنتين لها، فأَطعَمتُها ثلاثَ تَمراتٍ، فأعطَت كلُّ واحدةٍ منها تمرةً ورَفَعَت إلى فيها تمرةً لتَأكُلها، فاستَطْعَمَتْها ابنتاها، فشقَّت التمرةَ التي كانت تُريدُ أن تَأْكُلها بينها، فأعجَبني شأنهُا، فذَكَرتُ الذي صَنَعَت لرَسولِ الله عَلَيْ فقال: «إن الله قد أُوجَب لها بها الجنة، أو أُعتَقَها بها من النارِ»(٢).

١٣٦ - وعن أبي الدَّرداءِ رَضَاللَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رَسولَ الله عَلَيْ يقول: «ابغوني الضعفاءَ، فإنها تُرزقون وتُنصرون، بضُعفائِكم» $^{(7)}$ .

#### (٣٤) باب الوصية بالنساء

قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمٌ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا الله الله الساء: ١٢٩].

١٣٧ - وعن أبي هُريرةَ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «استَوصوا بالنِّساءِ خيرًا؛ فإن المرأةَ خُلِقَت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإن ذَهَبت تُقيمُه كسرته، وإن تركتَه، لم يزل أعوَجَ، فاستوصوا بالنِّساءِ»(٤ُ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٥٩٤)، والترمذي (١٧٠٢)، والنسائي (٣١٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).

١٣٨ - وعن أبي هُريرة رَضَيَاتِهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِه منها خُلقًا رضي منها آخرَ»(١).

النبيّ على النبيّ على الأحوص الجُشَميّ رَضَالِكُ عَنهُ، أنه سمِعَ النبيّ على الله على الله على الله تعالى، وأثنى عليه وذكّر ووعظ، ثم قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنها هن عوانٍ عندَكُم، ليس تَملِكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحِشةٍ مُبينةٍ، فإن فَعَلنَ فاهجُروهُن في المضاجِع، واضربوهن ضربًا غيرَ مبرِّح، فإن أطَعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا؛ ألا إن لكم على نسائِكم حقًّا، ولِنسائِكم عليكم حقًّا؛ فحقُّكم عليهن أن لا يوطِئن فُرُشكم من تكرَهون، ولا يأذَنَّ في بيوتِكم لمن تكرهون؛ ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهن في كِسوَتِهنَّ وطَعامِهنَّ» (١).

• ١٤٠ وعن معاوية بن حَيدة رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رَسولَ الله، ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «أن تُطعِمها إذا طَعِمت، وتكسوها إذا اكتسَيت، ولا تَضرِب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهجُر إلا في البيتِ»(٣).

الله عَلَيْهِ: «أَكْمَلُ المؤمنين اللهُ عَلَيْهِ: «أَكْمَلُ المؤمنين اللهُ عَلَيْهِ: «أَكْمَلُ المؤمنين الله عَلَيْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٤)، والترمذي (١١٦٢).

١٤٢ - وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدنيا المرأةُ الصالحةُ» (١).

### (٣٥) باب حقِّ الزوج على المرأةِ

قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَّكُلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَدِنَاتُ حَدفِظاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

١٤٣ - وعن أبي هُريرةَ رَضَيْلَيُّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلِيَّةٍ: ﴿إِذَا دَعَا الرَجْلُ امرأته إلى فراشِه فلم تأتِه، فباتَ غَضبان عليها، لَعَنتها الملائكةُ حتى تُصبح»(١).

١٤٤ - وعنه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، أَن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «لا يَحَلَّ لامرأةٍ أَن تَصومَ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتِه إلا بإذنه "(").

٥٤٠- وعنه رَضَالِتَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَيْكِيَّةِ قال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُد لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها» (٤).

١٤٦ - وعن أسامةَ بن زيدٍ رَضِّالِلهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلِي قال: «ما تركتُ بعدي فتنةً هي أضرُّ على الرجالِ من النِّساءِ»(<sup>٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠).

### (٣٦) باب النفقة على العِيالِ

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَالْوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقُ دُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَانَـهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُهُ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ هُ. ﴾ [سبأ: ٣٩].

الله على: «دينارٌ أنفقتَه في مريرة رَضَيْلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله على: «دينارٌ أنفقتَه في سبيلِ الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقت به على مسكين، ودينارٌ أنفقتَه على أهلِك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلِك» (١).

١٤٨ - وعنه رَضَيْسُهُ عَنْهُ، أن النبي عَلَيْهُ قال: «ما مِن يومِ يُصبحُ العبادُ فيه إلا مَلكان يَنزِلان، فيقولُ أحدُهما: اللهُمَّ أعطِ مُنفِقًا خَلفًا، ويقول الآخرُ: اللهُمَّ أعطِ مُسكًا تَلفًا» (٢).

# (٣٧) باب الإنفاقِ مما يحبُّ ومن الجيدِ

قال الله تعالى: ﴿ نَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شُِّبُّورِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرُجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ لَا تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْخَبِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٢٨).

• ١٥ - وعن أنسِ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ قال: كان أبو طلحةَ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ أكثرَ الأنصارِ بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحبُّ أموالِه إليه بَيرُ حاءً، وكانت مستقبلة المسجدِ وكان رسولُ الله ﷺ يَدخُلها ويَشربُ من ماءٍ فيها طيب. قال أنس: فلما نزَلَت هذه الآيةُ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] قام أبو طلحةَ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رَسولَ الله، إن الله تعالى يقول: ﴿ لَن نَنالُواْ ٱلْبَرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُّحِبُّونِ ﴾ [آل عمران: ٩٢] وإن أحبَّ مالي إليَّ بَيرُحاءَ، وإنها صدقةٌ لله تعالى، أرجو برَّها، وذُخرَها عند الله، فضَعها يا رَسولَ الله حيثُ أراكَ الله، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «بَخ! ذلك مالٌ رابِحٌ، ذلك مالٌ رابِحٌ، وقد سمعتُ ما قُلتَ، وإني أرى أن تَجعَلها في الْأَقربين " فقالَ أبو طلحةً: أفعلُ يا رَسولَ الله، فقَسَمها أبو طلحة في أقارِبه، وبني عمِّه<sup>(۱)</sup>.

# (٣٨) باب وجوبِ أمرِ أهلِه وأولادِه المميزين وسائرِ من في رعيّتِه بطاعةِ الله تعالى ونهيهِم عن المخالفةِ وتَأديبِهم ومنعِهم من ارتكابِ منهي عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَأُمُرَّ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

١٥١ - وعن عمرَ بن أبي سلمةَ قال: كنتُ غلامًا في حجرِ رسولِ الله ﷺ وكانت يَدي تَطيشُ في الصحفةِ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: «يا غُلامُ، سَمِّ الله تعالى، وكل بيَمينِك، وكل مما يَليك» فها زالت تلك طِعمَتي بعدُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

المعتُ رسولَ الله على يقولُ: «كلُّكُم وعن ابن عمرَ رَضَالِتُ عَنْهَا، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «كلُّكُم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه: الإمامُ راع ومسؤولُ عن رعيَّتِه، والرجلُ راع في أهلِه ومسؤول عن رعيتِه، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجِها ومسؤولة عن رعيَّتِها، والخادمُ راعٍ في مال سيِّدِه ومسؤول عن رعيَّتِه، فكلُّكُم راعٍ ومسؤولُ عن رعيتِه» (١).

الله عَلَيْهُ: «مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضرِبوهم عليها، وهم أبناءُ عشرِ سنين، وفرِّقوا بينَهم في المضاجِعِ» (٢).

### (٣٩) باب حقًّ الجار والوصية به

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيًّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللّهَ رَكُوا بِهِ عَشَيًّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْجَنْبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

١٥٤ - وعن ابن عمر وعائشة رَضَائِلَهُ عَنْهُ ، قالا: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «ما زالَ جبريلُ عليه السلام يوصيني بالجارِ حتى ظَنَنتُ أنه سيُورِ ثُه» (").

٥٥ - وعن أبي ذرِّ رَضَوْلَيْكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا أبا ذرِّ، إذا طَبَختَ مَرقةً، فأكثر ماءها، وتعاهَد جيرانَك» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٠٠)، ومسلم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢٥).

٢٥١- وعن أبي هُريرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «والله لا يُؤمِن، والله لا يُؤمِن، والله لا يُؤمِن، والله لا يُؤمِن!» قيل: من يا رَسولَ الله؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُ جارُه بوائِقه» (١).

١٥٧ – وعنه رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا نِساءَ المسلماتِ، لا تَحقِرَنَّ جارةٌ لجارَتِها، ولو فِرسِنَ شاقٍ» (٢).

١٥٨ - وعنه رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَمنعْ جارٌ جارَه أن يَغرِز خشبةً في جدارِه» ثم يقولُ أبو هريرةَ: ما لي أراكُم عنها مُعرضين! والله لأرمِينَّ بها بين أكتافِكُم (٢).

٩٥١ - وعنه رَضَايَسُهُ عَنهُ، أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يؤذِ جارَه، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يؤذِ جارَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ، فليقُل خيرًا أو ليسكُت» (٤).

• ١٦٠ وعن عائشةَ رَضِّالِلَهُ عَنْهَا، قالت: قلت: يا رَسولَ الله، إن لي جارَينِ، فإلى أيها أهدي؟ قال: (إلى أقرَبُها منكِ بابًا)(().

### (٤٠) باب برّ الوالدين وصلة الأرحام

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْجَنبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنبِ الْقُرْبَى وَالْجَنبِ وَالْجَنبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري عقب (٦٠١٦)، ومسلم (٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٣٦)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٥٩).

وَابِنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكُتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

العملِ الله بنِ مسعودٍ رَضَّالِلهُ عَلَى قال: سألتُ النبيَّ عَلَى العملِ اللهُ اللهُ على وقتِها» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «برُّ الوالِدين» أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله» (١).

١٦٢ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا يَجزي ولدٌ والدًا إلا أن يَجِدَه مملوكًا، فيشتَريَه فيُعتقَه»(٢).

الله على خَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الله عَلَيْ: «إن الله تعالى خَلقَ الحَلقَ الحَلقَ حتى إذا فرغَ منهم قامت الرَّحمُ، فقالت: هذا مقامُ العائِذِ بك من القطيعةِ، قال: نَعَم، أما تَرضَين أن أصِلَ من وَصَلكِ، وأقطعَ من قطعَك؟ قالت: بَلى، قال: فذلك لك» ثم قال رسولُ الله عَلَيْ: «اقرؤوا إن شئتُم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥١٠).

فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبصكرهُمْ ﴿ ﴿ ﴾ [ محمد: ٢٢ - ٢٣] » (١).

الله، من أحقُّ بحسنِ الصحبةِ؟ قال: «أمُّك، ثم أمُّك، ثم أمُّك، ثم أمُّك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

١٦٥ - وعنه رَضَيَلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «رغِمَ أَنفُ، ثم رَغِم أَنفُ، ثمَّ رَغِم أَنفُ، ثمَّ رَغِمَ أَنفُ من أَدرَك أبويهِ عند الكِبر، أحدَهما أو كِليهِما فلم يَدخُل الجنةَ»(٣).

١٦٦ - وعن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «من أحبَّ أن يُبسَط له في رِزقِه، ويُنسَأ له في أثرِه، فليَصِل رحِمَه» (٤).

١٦٧ - وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: أقبلَ رجلٌ إلى نبيّ الله عَلَيْهُ فقال: أبايعُك على الهجرةِ والجِهادِ أبتغي الأجرَ من الله تعالى. قال: «فهل مِن والدّيك أحدٌ حيُّ؟» قال: نعم، بل كلاهما. قال: «فتَبتَغي الأجرَ من الله تعالى؟» قال: نعم، فارجع إلى والدّيك، فأحسِن صُحبَتَهُما»(٥).

١٦٨ - وعنه، عن النبيِّ عَنِي قال: «ليسَ الواصلُ بالمكافىء، ولكن الواصِلَ الذي إذا قُطِعَت رحمُه وَصَلَها» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٨٧) و (٩٨٨)، ومسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٩٩١).

١٦٩ وعن عائشة رَضَالِلهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «الرحمُ مُعلقةٌ بالعرشِ تقول: من وَصَلني؛ وصَلَه الله، ومن قَطَعَني؛ قَطعَه الله» (١).

• ١٧٠ وعن مَيمونة بنتِ الحارثِ رَضَائِلُهُ عَنْهَا، أنها أعتَقَت وليدة ولم تَستَأذِن النبي عَلَيْهِ فلم كان يومُها الذي يَدورُ عليها فيه، قالت: أشَعَرتَ يا رسولَ الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أو فَعَلتِ؟» قالت: نَعم. قال: «أما إنك لو أعطيتِها أخوالك كان أعظمَ لأجرِك»(٢).

الما - وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضَالِكُ عَنْهَا، قالت: قدِمَتْ عليَّ أمي وهي مشركةٌ في عهدِ رسولِ الله عَلِيَّةِ فاستَفتَيتُ رسولَ الله عَلِيَّةٍ قلت: قدِمَت عليَّ أمي وهي راغبةٌ، أفأصِلُ أمِّي؟ قال: «نَعم، صِلي أمَّكِ»(٢).

المعشر النساء، ولو من حُليِّكُن»، قالت: فرجَعتُ إلى عبدِ الله بن مسعودٍ، فقلت له: إنك رجلٌ خَفيفُ ذاتِ اليدِ، وإن رسولَ الله على قد أمرَنا بالصدقة فأتِه، له: إنك رجلٌ خَفيفُ ذاتِ اليدِ، وإن رسولَ الله على قد أمرَنا بالصدقة فأتِه، فاسأَلهُ، فإن كان ذلك يُجزىءُ عني، وإلَّا صرَفتُها إلى غيرِكم. فقال عبدُ الله: بل ائتِيه أنت، فانطَلَقَت، فإذا امرأةٌ من الأنصارِ بباب رسولِ الله على حاجَتي حاجَتي حاجَتُها، وكان رسولُ الله على قد أُلقِيَت عليه المهابةُ، فخرجَ علينا بلالٌ، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله على فأخبِره أن امرأتَين بالبابِ تَسألانِك: أتجزيءُ الصدقةُ عنها على أزواجِهِما وعلى أيتام في حُجورِهما؟ ولا تُخبِره من نحن، فدخلَ بلالٌ على على أزواجِهِما وعلى أيتام في حُجورِهما؟ ولا تُخبِره من نحن، فدخلَ بلالٌ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٨٩٥)، ومسلم (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

رسولِ الله عليه في فسأله، فقالَ له رسولُ الله عليه: «من هما؟» قال: امرأةٌ من الأنصارِ وزَينبُ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أيُّ الزيانِبِ؟» قال: امرأةُ عبدِ الله، فقال رسولُ الله على: «لها أجران: أجرُ القرابةِ، وأَجرُ الصدقةِ»(١).

١٧٣ - وعن أبي ذَرِّ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «سَتَفْتَحُون مَصرَ، وهي أرضٌ يُسمَّى فيها القيراطُ، فاستوصوا بأهلِها خيرًا؛ فإن لهم ذمةً ورَحَّا»<sup>(\*)</sup>.

١٧٤ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: لما نَزلَت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ السَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْدٌ قُرِيشًا، فاجتَمَعوا فعَمَّ وخَصَّ، وقال: «يا بنى كَعب بن لُؤي، أنقِذوا أنفُسكُم من النارِ، يا بنى مُرةَ بن كعب، أنقذوا أنفُسَكم من النارِ، يا بني عبدِ منافٍ، أنقِذوا أنفُسَكم من النارِ، يا بني هاشم، أنقِذوا أنفُسكم من النارِ، يا بني عبدِ المطلبِ، أنقذوا أنفُسكم من النارِ، يا فاطمةً، أنقذي نفسَك من النارِ، فإني لا أَملِك لكم من الله شيئًا، غيرَ أن لكم رَحمًا سأنُلُّها بيلالها»<sup>(٣)</sup>.

### (٤١) باب تحريم العُقوقِ وقَطيعةِ الرحم

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ وَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ وَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ وَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ = أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٤).

ٱلأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَمُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ [الرعد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُواْ إِلَاۤ إِيَاهُ وَبُالُوٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُ مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُ مَا أَنِّ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كريمًا ﴿ وَالْحَفِقُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٢ - ٢٤].

الكبائر؟» - ثلاثًا - قُلنا: بلى، يا رَسولَ الله، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «ألا أُنبَّكم بأكبر الكبائر؟» - ثلاثًا - قُلنا: بلى، يا رَسولَ الله، قال: «الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين» وكان مُتَّكئًا فجلسَ، فقال: «ألا وقولُ الزورِ وشَهادةُ الزورِ» فها زالَ يُكرِّرها حتى قلنا: ليتَه سَكتَ (۱).

الكبائِرِ شَتمُ الرجلِ والدّيه» قالوا: يا رسولَ الله، وهل يَشتِمُ الرجلُ والدّيه؟! قال: «من الكبائِرِ شَتمُ الرجلِ والدّيه» قالوا: يا رسولَ الله، وهل يَشتِمُ الرجلُ والدّيه؟! قال: «نَعم، يَسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ أباه، ويسبُّ أمَّه؛ فيسبُّ أمَّه» (٢).

الله عَلَيْهُ قَالَ: «لا يدخلِ الله عَلَيْهُ قَالَ: «لا يدخلِ الله عَلَيْهُ قَالَ: «لا يدخلِ الله قَالَ: «لا يدخلِ الله قَالَةِ قَالَ: «لا يدخلِ الله قَالَةِ قَالَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «لا يدخلِ الله عَلَيْهُ قَالَ الله عَلَيْهُ قَالَ الله عَلَيْهُ قَالَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «لا يدخلِ الله عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

١٧٨ - وعن المغيرة بن شعبة رَضَالِللهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إنَّ الله حَرَّم عليكُم: عُقوقَ الأمهاتِ، ومنعًا وهاتِ، ووأدَ البناتِ، وكرِهَ لكم: قيلَ وقالَ، وكثرةَ السؤالِ، وإضاعةَ المالِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٧٣٥)، ومسلم (٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٩٩٥).

# (٤٢) باب فضلِ برِّ أصدِقاءِ الأبِ والأمِّ والأقاربِ والزوجةِ وسائرِ من يُندبُ إكرامُه

١٧٩ - وعن ابن عمرَ رَضَيَّكُ عَنْهُا: أَن النبيَّ عَلِيَّ قال: «أَبَرُّ البِّ أَن يَصلَ الرَّجلُ وُدَّ أَبِيه» (١).

• ١٨٠ وعن عائشة رَضَّالِلُهُ عَنْهَا، قالت: ما غِرتُ على أحدٍ من نساءِ النبيِّ عَلَيْهُ ما غِرتُ على أحدٍ من نساءِ النبيِّ عَلَيْهُ ما غِرتُ على خَديجة رَضَّالِلُهُ عَنْهَا، وما رَأيتُها قطُّ، ولكن كان يُكثِرُ ذِكرَها، وربَّما ذَبحَ الشاة، ثم يُقطِّعها أعضاءً، ثم يَبعثُها في صدائِق خَديجة، فربها قلت له: كأن لم يَكُن في الدنيا امرأة إلَّا خَديجةُ! فيقولُ: (إنَّها كانَت وكانت، وكان لي مِنها وَلدٌ».

وفي روايةٍ: قالت: استَأذَنَت هالةُ بنتُ خويلدٍ أختُ خديجةَ على رسولِ الله عَرفَ استئذانَ خَديجةَ، فارتاحَ لذلك، فقال: «اللهُمَّ هالةَ بنتَ خُويلدٍ»(٢).

## (٤٣) باب إكرام أهل بيت رسول الله ﷺ وبيان فضلِهم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُهُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

الما - وعن يَزيدَ بن حَيان، قال: انطَلَقتُ أنا وحُصينُ بن سبرة، وعمرُو بن مسلمٍ إلى زيدِ بن أرقَمَ رَضِيًا اللهُ عَنهُ، فلم اجَلَسنا إليه قال له حُصين: لقد لَقيتَ يا زيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨١٨)، ومسلم (٢٤٣٥).

خيرًا كثيرًا، رأيت رسولَ الله على وسمِعت حديثه، وغَزوت معه، وصَلَيت خلفه، لقد لَقيت يا زيدُ خيرًا كثيرًا، حَدِّثنا يا زيدُ ما سمِعت من رسولِ الله على قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سِنِّي، وقدمَ عَهدي، ونسيتُ بعضَ الذي كنتُ أعي من رسولِ الله على فيا حَدَّثتُكُم، فاقبَلوا، وما لا فلا تُكلِّفونيه. ثم قال: قامَ رسولُ الله يومًا فينا خطيبًا بهاءٍ يُدعى خُمًّا بين مكة والمدينةِ، فحمِد الله، وأثنى عليه، ووعَظَ وذكر، ثم قال: «أما بعدُ، ألا أيها الناسُ، فإنها أنا بشرٌ يوشكُ أن يأتي رسولُ ربي فأُجيب، وأنا تاركُ فيكم ثَقلين: أوَّهما كتابُ الله، فيه الهدى والنورُ، فخُذوا بكتابِ الله، واستَمسِكوا به» فحثَ على كتابِ الله، ورغَّب فيه، ثم قال: «وأهلُ بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهلِ بيتي» فقال له حُصين: ومن بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهلِ بيتي» فقال له حُصين: ومن بيته من حُرِمَ الصدقة بعدَه، قال: ومَن هُم؟ قال: شم آلُ عليٍّ، وآلُ عقيلٍ، وآل جعفرٍ، وآلُ عباسٍ. قال: كلُّ هؤلاء حُرِمَ الصدقة؟ قال: نَعَم (۱).

# (٤٤) باب تَوقيرِ العُلماءِ والكبارِ وأهلِ الفضلِ وتقديمِهم على غيرِهم ورفع مَجالِسِهم وإظهارِ مزِيَّتِهم

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

١٨٢ - وعن أبي مسعود البدريِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يؤُمُّ اللّه عَلَيْهُ: «يؤُمُّ اللّه عَلَيْهُ: فإن كانوا الله عَلَيْهُ عَنْهُ اللّه عَلَيْهُ عَنْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).

المجابر رَضَيَّكُ عَنْهُ: أَن النبيَّ عَلَيْ كَان يَجَمعُ بين الرجلين من قتلى أحدٍ -يعني: في القَبرِ - ثم يقولُ: «أَيُّهما أكثرُ أخذًا للقرآنِ؟» فإذا أُشيرَ له إلى أحدِهما قدَّمه في اللَّحدِ<sup>(٢)</sup>.

المنامِ أَتسوَّكُ النبيَّ عَلَى المنامِ أَتسوَّكُ أَن النبيَّ عَلَى الله الله المنامِ أَتسوَّكُ بسواكِ، فجاءَني رجلان، أحدُّهُما أكبرُ من الآخرِ، فناوَلتُ السِّواكَ الأصغرَ، فقيلَ لي: كبِّر، فدَفعتُه إلى الأكبرِ منهما (٣).

ما - وعن أبي موسى رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إن من إجلالِ الله تعالى: إكرامَ ذي الشيبةِ المسلمِ، وحاملِ القرآن غيرِ الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطانِ المقسِطِ»(٤).

١٨٦ - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «ليس مِنا من لم يرحَم صَغيرَنا، ويَعرفُ شرفَ كَبيرِنا» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧١)، وعلقه البخاري (٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٩٢٠)، وأبو داود (٤٩٤٣).

# (٤٥) باب زيارة أهل الخَيرِ ومجالَستِهم وصُحبتِهم ومحبَّتِهم وطلبِ زيارتِهم والدعاءِ منهم وزيارةِ المواضع الفاضلة

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ آبَلُغَ مَجْ مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا الله تعالى: ﴿ وَإِلْ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُك ﴾ [الكهف: ٦٠ - ٦٦]، وقال تعالى: ﴿ وَآصِيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَ دَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَآصِيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَ دَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الكهف: ٢٨].

١٨٧- وعن أنسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: قال أبو بكرٍ لعمرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُا بعد وفاةِ رَسولِ الله عَلَيْهُ: انطَلِق بنا إلى أمِّ أيمنَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا نَزورُها كما كان رَسولُ الله عَلِيهُ يَزورُها، فلما انتَهيا إليها، بَكَت، فقالا لها: ما يُبكيكِ؟ أما تَعلَمين أن ما عندَ الله خيرٌ لرَسولِ الله عَلَيْهِ؟ فقالت: إني لا أبكي أنِّي لا أعلَمُ أن ما عندَ الله تعالى خيرٌ لرَسولِ الله عَلَيْهُ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهَيَّجَتْهما على البكاء، فجَعلا يَبكيان معها(١).

١٨٨ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْ: «أَنَّ رجلًا زارَ أخًا له في قريةٍ أخرى، فأرصَدَ الله تعالى على مَدرجتِه مَلكًا، فلما أتى عليه، قال: أينَ تُريدُ؟ قال: أُريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، قال: هل لك عَليه من نِعمةٍ تَربُّها؟ قال: لا، غيرَ أني أحبَبتُه في الله، قال: فإني رَسولُ الله إليكَ بأنَّ الله قد أحبَّك كما أحبَبتَه فيه» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵۶۷).

• ١٩٠ وعن أبي سعيد الخدري رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلِيْهُ قال: «لا تُصاحِب إلا مُؤمنًا، ولا يأكُل طعامَك إلا تقيُّ »(٢).

الرجلُ على دين وَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَن النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «الرجلُ على دين خَليلِه، فلينظُر أحدُكُم من يُخالِل»(٣).

197 - وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَيَلِتُهُ عَنَهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: قيلَ للنبيِّ عَلَيْهُ قال: قيلَ للنبيِّ القومَ ولما يَلحَق بهم؟ قال: «المرءُ معَ مَن أَحَبُّ» (٤).

197 - وعن أبي هُريرةَ رَضَيَّكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلِيَهُ قال: «الناسُ مَعادنُ كمعادنِ الذَّهبِ والفِضةِ، خيارُهُم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلام إذا فقُهوا، والأرواحُ جنودٌ مُجنَّدةٌ، فها تَعارفَ منها ائتلَف، وما تناكرَ منها اختلَف» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٣٨).

# (٤٦) باب فضلِ الحُبِّ في الله والحَثِّ عليه وإعلامِ الرجلِ من يحبِّه، أنه يحبِّه، وردا يعبِّه، أنه يحبِّه،

قال الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورةِ، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٩].

194 - وعن أنس رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيهان: أن يَكونَ الله ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهُما، وأن يُحَبَّ المرءَ لا يحبُّه إلَّا لله، وأن يَكره أن يعودَ في الكفرِ بعد أن أنقذهُ الله منه، كما يكره أن يُقذَفَ في النارِ»(١).

• ١٩٥ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إن الله تعالى يَقولُ يومَ القيامةِ: أين المتَحابون بجَلالي؟ اليومَ أُظلُّهم في ظلي يومَ لا ظلَّ إلا ظلًى "٢).

197 - وعن البراء بن عازب رَضَالِيَهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قالَ في الأنصارِ: «لا يُحبُّهم إلا مؤمنٌ، ولا يُبغِضُهم إلا منافقٌ، من أحبَّهم أحبَّه الله، ومن أبغضَهم أبغَضَه الله» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥).

فتًى براقُ الثنايا وإذا الناسُ معه، فإذا اختلفوا في شيء، أسندوه إليه، وصَدَروا عن فتًى براقُ الثنايا وإذا الناسُ معه، فإذا اختلفوا في شيء، أسندوه إليه، وصَدَروا عن رأيه، فسألتُ عنه، فقيل: هذا معاذُ بنُ جبلٍ رَضَيَّلِكُمْنَهُ، فلما كان من الغدِ، هجَّرتُ، فوجدتُه قد سبقني بالتهجير، ووجدتُه يصلي، فانتظرتُه حتى قضى صلاتَه، ثم فوجدتُه من قِبَلِ وجهِه، فسلَّمتُ عليه، ثم قلت: والله، إني لأحبُّك لله، فقال: آلله؟ فقلت: الله، فقال: آلله؟ فقلت: الله، فقال: آلله؟ أبشِر! فإني سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقول: "قال الله تبارك وتعالى: وجبَت محبَّتي للمتحابِّين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذِلين فيَّ» والمتجالِسين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذِلين فيًّ».

١٩٩ - وعن المقدام بن مَعدي كَرِب رَضَالِيّهُ عَنْهُ عن النبيّ عَلَيْهُ قال: «إذا أحبّ الرجلُ أخاه، فليُخبِره أنه يحبُّه» (٢).

• • • • • وعن معاذٍ رَضَاً اللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ أَخذَ بيدِه، وقال: «يا معاذُ، والله، إني لأحبُّك» فقال: «أوصيك يا معاذُ، لا تدعَنَّ في دُبرِ كلِّ صلاةٍ تقول: اللهمَّ أعني على ذكرِك، وشُكرِك، وحُسنِ عبادتِك» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٦/ ٥٥٩ (٢٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٤)، والترمذي (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣).

# (٤٧) باب علاماتِ حبِّ الله تعالى العبد والحثِّ على التخلُّقِ بها والسعيِّ في تحصيلها

قال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَن غَفُورٌ رَّحِيثُ مُ اللّهُ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن غَفُورٌ رَّحِيثُ اللّهِ إِللّهِ عَمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى اللّهُ وَمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّائدة: ٤٥].

العبد، نادى جبريل: إن الله تعالى يحبُّ فلانًا، فأحبِبه فيُحبه جبريل، فينادي جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحبُّ فلانًا، فأحبوه، فيُحبه أهل السماء: إن الله يحبُّ فلانًا، فأحبوه، فيُحبه أهل السماء، ثم يوضَعُ له القبولُ في الأرضِ»(۱).

٧٠٢ - وعن عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا: أن رسولَ الله على بعث رَجلًا على سرية، فكان يقرأُ لأصحابِه في صلاتِهم فيختمُ به ﴿ فَلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، فلما رجعوا ذُكِرَ ذلك لرسولِ الله على فقال: «سلوه، لأيّ شيءٍ يصنعُ ذلك؟» فسألوه، فقال: لأنّها صِفةُ الرحمن، فأنا أحبُّ أن أقرأ بها. فقال رسولُ الله على اله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٩)، ومسلم (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

### (٤٨) باب التحذير من إيذاء الصالحين والضّعفة والمساكين

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِعَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَنْقَهَرْ ( ) وَأَمَّا السَّابِلَ فَلا نَنْهُرُ ( ) ﴿ [ الضحى: ٩ - ١٠].

 ٢٠٣ وعن جُندب بن عبدِ الله رَضِوَالِيّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَةِ: «مَن صلَّى صلاةَ الصبح، فهو في ذمةِ الله، فلا يطلُّبَنَّكُم الله من ذمَّتِه بشيءٍ، فإنه من يَطلُبه من ذمتِه بشيءٍ يُدر كه، ثم يكبُّه على وجهِه في نار جهنَّمَ اللهُ اللهُ . (١).

٢٠٤- وعن عائذِ بن عمرِو المزني رَضَالِتُهُءَنهُ: أن أبا سفيانَ أتى على سَلمانَ وصُّهيبِ وبلالٍ في نفرٍ، فقالوا: ما أُخَذَتْ سيوفُ الله من عدوِّ الله مأخَذَها، فقالَ أبو بكرٍ رَضُولَيُّهُ عَنْهُ: أتقولون هذا لشيخ قُريشِ وسيِّدهم؟ فأتى النبيُّ ﷺ فأخبرَه، فقال: «يا أبا بكر، لعلَّك أغضَبتَهم؟ لئن كنت أغضَبتَهم لقد أغضَبتَ ربَّك» فأتاهم فقال: يا إخوتاهُ، أغضَبتُكُم؟ قالوا: لا، يَغفرُ الله لك يا أخي (٢).

## (٤٩) باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، وسرائرُهم إلى الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوية: ٥].

٠٠٠- وعن ابن عمر رَضِيَلِيَهُ عَنْهُما: أن رسولَ الله عَلِيلِيٌّ قال: «أُمِرت أن أقاتل، الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٠٤).

ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّ الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى»(١).

٢٠٦- وعن المقدادِ بن الأسودِ رَضَائِلُهُ عَنْهُ قال: قلت لرسولِ الله عَلَيْهُ: أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفار، فاقتتكنا، فضربَ إحدى يَدَيَّ بالسيف، فقطَعها، ثم لاذَ مني بشجرة، فقال: أسلمتُ لله. أأقتُله يا رَسولَ الله بعد أن قالها؟ فقال: «لا تقتُله» فقلت: يا رَسولَ الله، قطعَ إحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعد ما قطعَها؟! فقال: «لا تقتُله، فإن قتلته فإنه بمنزِلتك قبل أن تقتُله، وإنك بمنزلتِه قبل أن يقولَ كلمتَه التي قال» (١).

ومعنى «إنه بمنزِلَتِك»أي: معصومُ الدم محكومٌ بإسلامِه، ومعنى «إنك بمنزلتِه» أي: مباحُ الدم بالقصاصِ لورثتِه، لا أنه بمنزلتِه في الكفرِ، والله أعلم.

٧٠٧- وعن أسامة بن زيدٍ رَحَوَلِتُهُ عَنْهَا، قال: بَعثنا رسولُ الله عَلَيْ إلى الحُرَقةِ من جُهينة فصبَّحنا القومَ على مياهِهم، ولحِقتُ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلًا من هنهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلَّا الله، فكفَّ عنه الأنصاريُّ، وطعَنتُه برُمحي حتى قتلتُه، فلما قدِمنا بلغَ ذلك النبيَّ عَلَيْ فقال لي: «يا أسامةُ، أقتَلتَه بعد ما قال: لا إله إلَّا الله؟!» قلت: يا رَسولَ الله، إنها كان مُتَعَوِّذًا، فقال: «أقتَلتَه بعد ما قال: لا إله إلَّا الله؟!» فما زالَ يُكررها عليَّ حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلَمتُ قبل ذلك اليوم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٧٢)، ومسلم (٩٦).

٢٠٨ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رَضَالِللهُ عَنهُ يقول: إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي في عهدِ رسولِ الله على وإن الوحي قد انقطع، وإنها نأخذُكم الآن بها ظَهر لنا من أعهالِكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمِنّاه وقرَّبناه، وليس لنا من سَريرتِه شيءٌ، الله يحاسبُه في سريرتِه، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نُصدِّقه وإن قال: إن سَريرته حَسنةٌ (١).

#### (٥٠) بابالخوف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٤١).

مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ, هُو ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَمَنَ اللَّهِ عَلَيْمَا وَ ٢٥ - ٢٨]، والآياتُ في البابِ كثيرةٌ جدًّا معلوماتٌ، والغرضُ الإشارةُ إلى بعضِها، وقد حَصَلَ.

المصدوقُ: "إن أحدَكُم يُجمع خلقه في بطنِ أمه أربعين يومًا، ثم يكون عَلقةً مثل المصدوقُ: "إن أحدَكُم يُجمع خلقه في بطنِ أمه أربعين يومًا، ثم يكون عَلقةً مثل ذلك، ثم يكون مُضغةً مثل ذلك، ثم يُرسَل الملك، فيَنفُخ فيه الروحَ، ويُؤمَر بأربع كلهاتٍ: بكتبِ رزقِه وأجلِه وعملِه وشقيٌّ أو سعيدٌ، فوالذي لا إله غيرُه إن أحدَكم ليعمَل بعملِ أهل الجنةِ حتى ما يكون بينه وبينَها إلا ذراعٌ فيسبِقُ عليه الكتابُ، فيعمل بعملِ أهل النار فيدخُلَها، وإن أحدَكم ليعمَل بعملِ أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبِق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبِق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخُلَها».

٢١٠ وعنه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «يُؤتى بجهنَّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمامٍ، مع كلِّ زمامٍ سبعون ألف ملكٍ يَجرُّونَهَا» (٢).

النعمانِ بن بَشيرِ رَضَيَلَتُهُ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إن أهونَ أهل النارِ عذابًا يوم القيامةِ لَرجلٌ يوضعُ في أخمصِ قدميه جَمرتان يَغلي منهما دماغُه، ما يرى أن أحدًا أشدَّ منه عذابًا، وأنه لأهونُهم عذابًا» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (٢١٣).

٢١٢ - وعن أنسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: خَطبَ رسولُ الله ﷺ خطبةً ما سمعت مثلَها قط، فقال: «لو تَعلمون ما أعلَمُ، لضَحِكتُم قليلًا ولَبكيتُم كثيرًا» فغطى أصحابُ رسولِ الله عَلَيْةِ وجوهَهم، لهم خَنين (١).

٢١٣ - وعن المقدادِ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْكَ يقولُ: «تُدنى الشمسُ يومَ القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمِقدارِ ميل» قال سُليم بن عامرِ -الراوي عن المقداد-: فوالله ما أدري ما يَعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميلَ الذي تُكتَحل به العينُ؟ «فيكونُ الناس على قَدْرِ أعمالهم في العرقِ، فمنهم من يكون إلى كعبَيه، ومنهم من يكون إلى رُكبتَيه، ومنهم من يكون إلى حَقوَيه، ومنهم من يُلجِمه العرقُ إلجامًا » وأشارَ رسولُ الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله عل

٢١٤- وعن أبي هريرةَ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: كنا مع رسولِ الله عَلَيْةِ إذ سَمعَ وجبةً، فقال: «هل تَدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسولُه أعلمُ! قال: «هذا حجرٌ رُمِي به في النارِ من سبعين خَريفًا، فهو يهوي في النارِ الآن حتى انتهى إلى قَعرِها فسمِعتُم وَجِبَتَها»<sup>(۳)</sup>.

 ٢١٥ وعن عَديِّ بن حاتم رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما منكُم من أحدٍ إلا سيُكلِّمه ربُّه، ليس بينَه وبينه تَرجمان، فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قَدَّم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قَدَّم، وينظر بين يديه فلا يَرى إلا النارَ تِلقاء وجهه، فاتقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦).

٣١٦- وعن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ رَضَاً لللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا تَزولُ قدما عبدٍ يوم القيامةِ حتى يُسأَل عن عمرِه فيها أفناه؟ وعن عِلمِه فيها فعل؟ وعن مالِه من أين اكتسبه؟ وفيها أنفقَه؟ وعن جِسمِه فيم أبلاه؟»(١).

الله عليه الخدريِّ رَضَالِلهُ عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عليه: «كيف أنعَمُ! وصاحبُ القرنِ قد التقمَ القرنَ، واستمعَ الإذنَ متى يُؤمَر بالنفخ فينفخُ»، فكأنَّ ذلك ثقُلَ على أصحابِ رسولِ الله عَلَيْ فقال لهم: «قولوا: حَسبُنا الله ونِعمَ الوكيلُ» (٢).

٢١٨ - وعن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن خافَ أدلجَ، ومن أدلجَ بلغَ المنزلَ، ألا إن سلعة الله غاليةٌ، ألا إن سلعة الله الجنةُ»(٣).

الناس يومَ القيامة حفاةً عُراةً غُرلًا» قلت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «يُحشر الناس يومَ القيامة حفاةً عُراةً غُرلًا» قلت: يا رَسولَ الله، النساءُ والرجالُ جميعًا ينظر بعضُهم إلى بعضٍ؟! قال: «يا عائشةُ، الأمر أشدُّ من أن يُهمَّهم ذلك» (٤).

#### (٥١) بابالرجاء

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).

إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْمَنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

من عبادة بن الصامت رَجَوَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «من شَهِدَ أن لا إله إلّا الله وحده لا شَريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مَريمَ وروحٌ منه، والجنة والنارَ حقٌّ، أدخله الله الجنة على ما كان من العملِ»(١).

النبيُّ عَلَيْهُ: «يقولُ الله عز وجل: من جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أخفرُ، ومن تقرَّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرَّب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يَمشي أتيتُه هرولةً، ومن لقيَني بقُرابِ الأرض خطيئةً لا يُشرِكُ بي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرةً» (۱).

٢٢٢ - وعن جابر رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: جاءَ أعرابيُّ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقال: يا رَسُولَ الله، ما الموجِبتان؟ قال: «من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يُشرك به دخل النار»(٣).

٣٢٣ - وعن أنس رَضَالِللَهُ عَنْهُ: أن النبيّ عَلَيْهُ - ومعاذُ رَديفه على الرَّحل - قال: «يا مُعاذُ» قال: لبَّيك رَسولَ الله وسَعدَيك، قال: «يا مُعاذُ» قال: لبَّيك رَسولَ الله وسَعدَيك، قال: «ما مِن وسَعدَيك، قال: «يا مُعاذ» قال: «ما مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٣).

عبدٍ يشهدُ أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسولُه صِدقًا من قلبِه؛ إلا حرَّمه الله على النارِ» قال: يا رَسولَ الله، أفلا أُخبرُ بها الناسَ فيستبشروا؟ قال: (إذًا يَتَكلوا» فأخبرَ بها معاذٌ عند موتِه تأثُّمًا (١).

الله على رسولِ الله على بسبي، فإذا الله على مر بن الخطابِ رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قُدِمَ على رسولِ الله على بسبي، فإذا امرأةٌ من السبي تَسعى، إذا وَجدَت صبيًا في السبي أخذَتهُ فألزقَتهُ ببطنِها فأرضَعتهُ، فقال رسولُ الله على: «أترونَ هذه المرأة طارحةً ولكَها في النارِ؟» قلنا: لا والله. فقال: «لله أرحَمُ بعبادِه من هذه بولدِها» (١).

٢٢٥ وعن أبي هُريرةَ رَضَيُلِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لما خَلقَ الله الله ﷺ: «لما خَلقَ الله الخَلقَ كتبَ في كتاب -فهو عندَهُ فوقَ العرشِ-: إنَّ رحمتي تَغلِبُ غَضبي "".

الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، المحمة مئة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمِن ذلك الجزء يتراحمُ الخلائقُ، حتى ترفعُ الدابةُ حافِرَها عن ولدِها خشيةَ أن تصيبَه»(1).

٧٢٧ وعنه رَضَاً اللهُمَّ اغفر لي ذنبي، فقالَ الله تبارك وتعالى: أذنَبَ عبدي ذَنبًا، علِم عبدٌ ذنبًا، فقال: اللهُمَّ اغفر لي ذنبي، فقالَ الله تبارك وتعالى: أذنَبَ عبدي ذَنبًا، علِم أن له ربًّا يغفرُ الذنبَ، ويأخذ بالذنبِ، ثم عاد فأذنبَ، فقال: أي ربِّ، اغفر لي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩٩٥)، ومسلم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٠٤)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢).

ذَنبي، فقال تَبارك وتعالى: عبدي أذنَبَ ذنبًا، فعَلِم أن له ربًّا، يغفرُ الذنب، ويأخذُ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي ربِّ، اغفر لي ذَنبي، فقال تَبارك وتعالى: أذنَبَ عبدي ذنبًا، فعَلِم أن له ربًّا، يغفرُ الذنب، ويأخذُ بالذنب، قد غَفرتُ لعبدي فليَفعَل ما شاءَ»(۱).

٢٢٨ - وعنه رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «والذي نفسي بيدِه، لو لم تُذنِبوا، لذهبَ الله بكم، وجاء بقوم يُذنِبون، فيستَغفِرون الله تعالى، فيغفرُ لهم "(٢).

٢٢٩ - وعن عبدِ الله بن عمرِو رَضَالِيُّهُ عَنْهُما: أن النبيُّ ﷺ تلا قولَ الله عز وجل في إبراهيم عَلَيْهُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنّى ﴾ [إبراهيم: ٣٦] الآية، وقال عيسى ﷺ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ أَمَّتَى أَمَّتَى وَبَكَى، فقال الله عز وجل: «يا جِبريلُ، اذهَب إلى محمدٍ -وربُّك أعلمُ- فسَله ما يُبكيه؟» فأتاه جبريل، فأخبره رسولُ الله ﷺ بها قال -وهو أعلم- فقال الله تعالى: «يا جبريل، اذهب إلى محمدٍ، فقل: إنا سنُرضيك في أمَّتِك ولا نَسوؤك» (٢٠).

• ٢٣٠ وعن أنس رَضَالِتَهُ عَنهُ، عن رسولِ الله عَلِي قال: «إن الكافر إذا عمِلَ حسنةً، أُطعمَ بها طُعمةً من الدنيا، وأمَّا المؤمنُ فإن الله تعالى يَدَّخر له حسناتِه في الآخرة، ويُعقِبه رزقًا في الدنيا على طاعتِه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

المحاواتِ وعن جابرٍ رَضَائِتُهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَثلُ الصلواتِ الخمسِ كَمَثلِ نهرٍ جارٍ غَمرٍ على بابِ أحدِكم يغتسلُ منه كلَّ يومٍ خمسَ مرات» (١).

٣٣٢ وعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «ما مِن رجلٍ مسلم يموت، فيقومُ على جنازتِه أربعون رَجلًا لا يُشركون بالله شيئًا، إلَّا شفَّعهم الله فيه» (٢).

٣٣٧- وعن ابن مسعودٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: كنا مع رسولِ الله على في قبة نحوًا من أربعين، فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهلِ الجنة؟» قلنا: نَعَم. قال: «أترضون أن تكونوا ثُلثَ أهل الجنة؟» قلنا: نعم، قال: «والذي نفسُ محمدٍ بيدِه، إني لأرجو أن تكونوا نِصفَ أهل الجنةِ، وذلك أن الجنةَ لا يدخلُها إلا نَفْسُ مسلمةٌ، وما أنتم في أهلِ الشركِ إلا كالشعرةِ البيضاء في جِلدِ الثورِ الأسودِ، أو كالشعرةِ السوداءِ في جلد الثورِ الأحمرِ» ").

٢٣٤ وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إذا كان يومُ القيامةِ دفعَ الله إلى كل مسلمٍ يهوديًّا أو نصرانيًّا، فيقول: هذا فِكاكُك من النارِ»(٤).

٢٣٥ وعن ابن عمر رَضَ الله عَلَيْ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «يُدنَى المؤمنُ يوم القيامة من ربِّه عز وجل حتى يضع عليه كنفَه، فيُقرِّره بذنوبِه، فيقول:

أخرجه مسلم (٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٦٧).

أتعرفُ ذنبَ كذا؟ أتعرفُ ذنبَ كذا؟ فيقول: أي ربِّ، أعرِفُ، قال: فإني قد سَترتُها عليك في الدنيا، وأنا أغفرُها لك اليومَ، فيُعطى صحيفةَ حسناتِه» (١).

٢٣٦ - وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ: أن رجلًا أصاب من امرأةٍ قُبلةً، فأتى النبيَّ عَيْكِ فَأَخبرَه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فقال الرجلُ: أَلِي هذا يا رَسولَ الله؟ قال: «لجميع أمتي كلِّهم» (٢).

٢٣٧ - وعن أنس رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ حدًّا فأقِمه عليَّ، وحضرت الصلاةُ، فصلى مع رسولِ الله ﷺ فلما قَضي الصلاة، قال: يا رسولَ الله، إني أصبتُ حدًّا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «هل حضرت معنا الصلاة؟» قال: نعم. قال: «قد غُفِرَ لك» (٣).

 ٢٣٨ وعن أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ، عن النبع عَلَيْة قال: «إنَّ الله تعالى يَبشُط يدَه بالليلِ؛ ليتوبَ مسيءُ النهارِ، ويبسطُ يده بالنهارِ؛ ليتوبَ مسيء الليل، حتى تطلُع الشمسُ من مغربها» (٤).

#### (٥٢) بابفضل الرجاء

قال الله تعالى إخبارًا عن العبدِ الصالح: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أ بِٱلْعِبَادِ النَّهُ فَوَقَتْهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِمَامَكَرُواْ ﴾ [غافر: ٤٤، ٥٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٥)، ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٣)، ومسلم (٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٥٩).

٢٣٩ وعن أبي هريرة رَضَيْلِكُهُ عَن رسولِ الله عَلَيْ أنه قال: «قال الله عز وجلَّ: أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه حيثُ يَذكُرني، والله، لله أفرحُ بتوبةِ عبدِه من أحدِكم يجدُ ضالَته بالفلاةِ، ومن تقرَّب إليَّ شِبرًا، تقرَّبتُ إليه ذراعًا، ومن تقرَّب إليَّ ذراعًا، تقرَّبتُ إليه أهروِلُ» (١).

• ٢٤٠ وعن جابر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ: أنه سمعَ النبيَّ عَلَيْهُ قبل موتِه بثلاثةِ أيامٍ، يقول: «لا يَموتنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسنُ الظنَّ بالله عز وجل» (٢).

#### (٥٣) باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعلَم أن المختارَ للعبدِ في حالِ صحَّته أن يكون خائفًا راجيًا، ويكون خوفُه ورجاؤه سواءً، وفي حالِ المرضِ يَتمحَّضُ الرجاءُ، وقواعدُ الشرعِ من نصوصِ الكتاب والسُّنة وغير ذلك متظاهرةٌ على ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُر اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنّهُ, لَا يَأْيُعُسُ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبّلَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابُ وَإِنّهُ لِنَعْفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهِي نَعِيمِ ٣ وَإِنّ الْأَبْرَارَ لَهِي نَعِيمِ ٣ وَإِنّ الْأَبْرَارَ لَهِي نَعِيمِ ٣ وَإِنّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَإِنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ فَأَمّا مَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ وَ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَا مَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ وَ اللّهُ وَالرّجاءُ فِي عِيسَكَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ وَالرّجاءُ فِي هذا المعنى كثيرةٌ، فيَجتمِعُ الحوفُ والرّجاءُ فِي السّان أو آبات أو آبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٧٧).

٢٤٢ - وعن ابن مسعودٍ رَضِيَّكُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «الجنةُ أقربُ إلى أحدِكم من شِر اكِ نَعلِه، والنارُ مثل ذلك» (٢).

## (٥٤) باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه

قال الله تعالى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٩﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ أَفِينَهَ لَاَ اللهِ يَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبْكُونَ ﴿ أَنَا النَّجِمِ: ٥٩-٢٠].

٣٤٣ - وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قال لي النبيُّ عَلَيْهُ: «اقرأ عليَّ القرآنَ» قلت: يا رَسولَ الله، أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟! قال: «إني أحبُّ أن أسمَعه من غيري» فقرَأتُ عليه سورة النساء، حتى جئتُ إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاّءِ شَهِيدًا (أَنَّ النساء: ١٤] قال: «حَسبُك الآن» فالتفتُّ إليه فإذا عيناه تَذرِ فان (١).

٢٤٤ - وعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رَسولُ الله عَلَيْهُ: «لا يَلجُ النارَ رَجلٌ بكى من خشيةِ الله حتى يَعودَ اللبنُ في الضَّرعِ، ولا يجتمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جهنَّمَ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٦٣٣)، والنسائي (٢٠١٨)، وابن ماجه (٢٧٧٤).

وعنه رَضَّالِلُهُ عَالَ: قال رسولُ الله عَلَيْ: «سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه: إمامٌ عادل، وشابُّ نشأ في عبادةِ الله تعالى، ورجلٌ قلبُه معلَّق يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه: إمامٌ عادل، وشابُّ نشأ في عبادةِ الله تعالى، ورجلٌ قلبُه معلَّق بالمساجدِ، ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال، فقال: إني أخافُ الله، ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفِق يمينه، ورجلٌ ذكرَ الله خاليًا ففاضَت عيناه»(١).

# (٥٥) باب فضلِ الزهدِ في الدنيا والحثِّ على التقلُّل منها وفضلِ الفقرِ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنَيَا كَمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُط بِهِ-نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَعْمُ حَتَى إِنّا أَخْدَتِ ٱلأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَاَزْتَيَنَتُ وَظَنَ اَهَلُهَا أَنَّهُمُ الْكَرُونِ مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَعْمُ حَتَى إِنّا آخَهُمُ الْخَرُونِ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ فَكِدُوونَ عَلَيْهَا وَصِيدًا كَأَن لَمْ تَعْنَى بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَنْفَصَرُونَ النَّهُ الْوَيْنَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَّ وَالْبَقِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرً وَكَانَ الشَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِهِ عَبْالَثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَان اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدُلًا ﴿ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ فَاخْلُكُ بِهِ عَبْالَثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدُلًا ﴿ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدُلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدُلًا ﴿ وَاللَّهُ الْحَيْوةِ الدُّنِيَ أَوْلِواللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقْلَدُلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِمْ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَالْحُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).

عمران: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞﴾ [فاطر: ٥]، وقال تعالى: ﴿ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللَّهُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللّ ۞﴾ [التكاثر: ١ - ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا هَلَذِهِ ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٢٤٦ - وعن عمرو بن عوفٍ الأنصاريِّ رَضِّاللَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ بعثَ أبا عبيدة بنَ الجراح رَضِي الله البحرين يأتي بجِزيتها، فقدِم بمالٍ من البحرين، فسمِعَت الأنصارُ بقدوم أبي عبيدةً، فوافَوا صلاةً الفجرِ مع رسولِ الله ﷺ فلما صلى رسولُ الله ﷺ انصرفَ، فتَعَرَّضوا له، فتبَسَّم رسولُ الله ﷺ حين رآهم، ثم قال: «أظنُّكم سمِعتُم أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين؟» فقالوا: أجل، يا رَسولَ الله، فقال: «أبشِروا وأُمِّلوا ما يسُرُّكم، فوالله ما الفقرُ أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسِطت على من كان قبلكم، فتنافَسوها كما تنافَسوها، فتُهلكَكم كما أهلكَتهُم»(۱).

٧٤٧ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: جلسَ رسولُ الله ﷺ على المنبر، وجلسنا حولَه، فقال: «إن مما أخافُ عليكم بَعدي ما يُفتحُ عليكم من زَهرةِ الدنيا وزينَتِها»<sup>(۲)</sup>.

٢٤٨ - وعن أنسِ رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: «يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النارِ يومَ القيامة، فيُصبَغ في النارِ صبغةً، ثم يُقال: يا ابن آدم، هل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢).

رأيتَ خيرًا قطُّ؟ هل مرَّ بك نعيمٌ قطُّ؟ فيقول: لا والله يا ربِّ، ويُؤتى بأشدِّ الناسِ بؤسًا في الدنيا من أهلِ الجنةِ، فيُصبغُ صبغةً في الجنةِ، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيتَ بؤسًا قطُّ؟ هل مرَّ بك شدةٌ قطُّ؟ فيقولُ: لا والله، ما مرَّ بي بؤسٌ قطُّ، ولا رأيتُ شدةً قطُّ»(١).

٢٤٩ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَى قال: «لو كان لي مثلُ أُحدٍ ذهبًا، لسرني أن لا تمرَّ علي ثلاثُ ليالٍ وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أُرصِدُه لدَين »(٢).

• • • • وعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ وَعَالِلَهُ عَنْهُ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ فقال: يا رَسولَ الله، دُلَّني على عملٍ إذا عمِلته أحبَّني الله وأحبَّني الناسُ، فقال: «ازهَد في الدُّنيا يُحبَّك الله، وازهَد في عند الناسِ يُحبَّك الناسُ» (٣).

١٥١ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: مرَّ علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نُعالِجُ خُصًّا لنا، فقال: «ما هذا؟» فقلنا: قد وَهي، فنحن نُصلِحه، فقال: «ما أرى الأمرَ إلَّلا أعجلَ من ذلك» (٤).

٧٥٢ - وعن عبدِ الله بن الشِّخِيرِ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ أَنه قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْهُ وهو يقرأُ: ﴿أَلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يقولُ ابنُ آدمَ: مالي، مالي، وهل لك يا ابنَ آدم من مالك إلَّا ما أكلتَ فأفنيت، أو لبِستَ فأبليتَ، أو تصدَّقتَ فأمضَيتَ؟!»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٤٥)، ومسلم (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٢٣٥)، والترمذي (٢٣٣٥)، وابن ماجه (٤١٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٥٨).

٢٥٣ وعن عبد الله بن مسعود رَضَيْكُ عَنهُ قال: نامَ رسولُ الله عَلَيْهُ على حصير، فقامَ وقد أثَّرَ في جنبِه، قلنا: يا رسولَ الله، لو اتخذنا لك وطاءً. فقال: «ما لي وللدُّنيا؟! ما أنا في الدُّنيا إلا كراكِبِ استظلَّ تحتَ شجرةٍ ثم راحَ وتَركها»(١).

٢٥٤ وعن أبي هريرة رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يدخلُ الفُقراءُ الجنة قبل الأغنياء بخمسِ مئة عام» (٢).

٢٥٥ وعن أسامة بن زيدٍ رَضَالِلُهُ عَنْهَا، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «قُمتُ على بابِ الجنة، فكان عامةُ من دَخَلَها المساكينَ، وأصحابُ الجَدِّ مَحبوسون، غيرَ أن أصحابَ النارِ قد أُمِر بهم إلى النارِ»(٣).

# (٥٦) باب فضلِ الجوعِ وخُشونةِ العَيشِ والاقتصارِ على القليلِ من المأكولِ والمشروبِ والملبوسِ وغيرِها من حُظوظِ النفوسِ وترك الشهواتِ

قال الله تعالى: ﴿ فَ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ وَ الْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ وَهَا لَا تَعَالَى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ اللّهِ يَدِيدُونَ الْحَيَوْةَ اللّهُ نَيَا يَعِلَى عَلْمَ وَيَلَتُ اللّهُ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٧٧)، وابن ماجه (٤١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٥٣)، وابن ماجه (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (٢٧٣٦).

لَهُ, فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ, جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ أَمُ مَعْلُومَةٌ. [الإسراء: ١٨]. والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

٢٥٦ - وعن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: ما شَبعَ آلُ محمدٍ ﷺ من خبزِ شعيرٍ يومين متتابعين حتى قُبِض (١).

٧٥٧ - وعن عروة، عن عائشة رَضَالِلهُ عَنها، أنها كانت تقول: والله، يا ابن أُختي، إن كنا لننظُرُ إلى الهلالِ، ثُم الهلالِ، ثُم الهلالِ: ثلاثة أهلَّة في شهرين، وما أُوقِد في أبياتِ رسولِ الله عَلَيْ نارٌ. قلت: يا خالة، فما كان يُعيشُكُم؟ قالت: الأَسودان التَّمرُ والماءُ، إلا أنه قد كان لِرسولِ الله عَلَيْ جيرانٌ من الأنصارِ، وكانت لهم منائِحُ، فكانوا يُرسلون إلى رسولِ الله من ألبانها فيسقينا (١).

حين ابتَعثه الله تعالى حتى قَبضَه الله تعالى. فقيل له: هل كان لَكم في عهدِ رسولِ الله عَلَيْهُ مناخلُ؟ قال: ما رأى رسولُ الله عَلَيْهُ مناخلُ؟ قال: ما رأى رسولُ الله عَلَيْهُ مُنخُلًا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قَبضه الله عَلَيْهُ مناخلُ؟ قال: كنا رسولُ الله عَلَيْهُ مُنخُلًا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قَبضه الله، فقيلَ له: كيف كنتم تأكلونَ الشعيرَ غير مَنخولٍ؟ قال: كنا نطحَنُه وننفُخُه، فيطيرُ ما طارَ، وما بقى ثرَّيناه (۱).

١٥٩ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: خرجَ رسولُ الله عَلَيْهُ ذات يومٍ أو ليلةٍ، فإذا هو بأبي بكرٍ وعمرَ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، فقال: «ما أخرَجَكُما من بيوتِكما هذه الساعة؟» قالا: الجوعُ يا رَسولَ الله. قال: «وأنا، والذي نفسي بيدِه، لأخرَجني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٧)، ومسلم (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣)٥).

الذي أخرَجكما، قوموا» فقاما معه، فأتى رجلًا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيتِه، فلما رأته المرأة، قالت: مرحبًا وأهلًا. فقال لها رسولُ الله على: "أين فلان؟» قالت: ذهبَ يَستَعذِبُ لنا الماءَ. إذ جاءَ الأنصاريُّ، فنظرَ إلى رسولِ الله على وصاحبيه، ثم قال: الحمدُ لله، ما أحدُّ اليومَ أكرمَ أضيافًا منِّي، فانطلقَ فجاءهم بعِذقِ فيه بُسر وتمرُّ ورُطب، فقال: كُلوا، وأخذ المُدية، فقال له رسولُ الله على: "إياكَ والحلوب» فذبَح لهم، فأكلوا من الشاةِ ومن ذلك العِذق وشَربوا. فلما أن شَبعوا ورووا قال رسولُ الله على الله على المنابَّ عن هذا رسولُ الله على المنابئة عن هذا النّعيم يومَ القيامة، أخرَجكم من بيوتِكم الجوعُ، ثم لم تَرجِعوا حتى أصابَكُم هذا النعيمُ»(١).

الميرًا على البصرة، فحمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، فإن الدنيا قد آذنت أميرًا على البصرة، فحمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، فإن الدنيا قد آذنت بصَرم، وولَّت حذَّاء، ولم يبق منها إلا صُبابةٌ كصُبابةِ الإناءِ يتصابُّها صاحِبُها، وإنكم مُنتقِلون منها إلى دارٍ لا زوالَ لها، فانتقِلوا بخيرِ ما بحضرَ تِكم، فإنه قد ذُكِر لنا أن الحجر يُلقى من شَفيرِ جهنَّم فيهوي فيها سبعين عامًا، لا يُدرك لها قعرًا، والله لتُملأنَّ، أفعجِبتُم؟! ولقد ذُكِر لنا أن ما بين مِصراعين من مَصاريعِ الجنةِ مسيرة أربعين عامًا، وليأتين عليها يومٌ وهو كظيظٌ من الزحام، ولقد رأيتُني سابعَ سبعةٍ مع رسولِ الله ﷺ ما لنا طعامٌ إلا ورقُ الشجرِ، حتى قَرِحَت أشداقُنا، فالتقطتُ بُردةً فشقَقتُها بيني وبين سعدِ بن مالكِ، فاتَّزرتُ بنِصفِها، واتَّزرَ سعدٌ فالتقطتُ بُردةً فشقَقتُها بيني وبين سعدِ بن مالكِ، فاتَّزرتُ بنِصفِها، واتَّزرَ سعدٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣٨).

بنِصفِها، فما أصبحَ اليوم منَّا أحدٌ إلا أصبح أميرًا على مصرٍ من الأمصارِ، وإني أعوذُ بالله أن أكون في نفسى عظيمًا، وعند الله صغيرًا (١).

٢٦١ وعن [أبي بُردة بن] أبي موسى الأشعريِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: أخرَ جَت لنا عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهُ كساءً وإزارًا غَليظًا، قالت: قُبضَ رسولُ الله عَلَيْهُ في هذين (٢).

٢٦٢ - وعن أبي هُريرةَ رَخِوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اللهُمَّ اجعَل رزقَ آل محمدٍ قوتًا» أي: ما يسُدُّ الرَّمقَ.

٣٦٢- وعنه صَوَّالِيَّهُ قَال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمِد بكبِدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشدُّ الحجرَ على بطني من الجوع، ولقد قعدتُ يومًا على طريقِهم الذي يَخرُ جون منه، فمر بي النبيُّ عَلَى فتبسَّم حين رآني، وعرفَ ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: «أبا هرِّ» قلت: لبيكَ يا رسولَ الله، قال: «الحُقْ» ومضى فاتَبعتُه، فدخلَ فاستأذنَ، فأذنَ لي فدخلتُ، فوجدَ لبنا في قدحٍ، فقال: «من أين هذا اللبنُ؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة قال: «أبا هرِّ» قلت: لبيكَ يا رسولَ الله، قال: «الحُقْ إلى أهل الصُّفةِ فادعُهُم لي» قال: وأهلُ قلت: لبيكَ يا رسولَ الله، قال: «الحُقْ إلى أهل الصَّفةِ أرسلَ إليهم، ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هديةٌ أرسلَ إليهم، وأصابَ منها، وأشركَهُم فيها، فساءني ذلك، فقُلت: وما هذا اللبن في أهل الصفةِ! كنت أحقُّ أن أصيبَ من هذا اللبن شَربةً أتقوَّى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أُعطيهم، وما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨١٨)، ومسلم (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥).

عسى أن يَبلُغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعةِ الله وطاعةِ رسولِ الله على بُدُّ، فأتيتُهم فدعَوتُهم، فأقبلوا واستأذنوا، فأذِن لهم وأخذوا تجالِسَهم من البيت، قال: «غُذ فأعطِهم» فأخذتُ القدح، «يا أبا هرِّ» قلت: لبيكَ يا رسولَ الله، قال: «خُذ فأعطِهم» فأخذتُ القدح، فعجلتُ أعطيه الرجلَ فيشربُ حتى يَروَى، ثم يردُّ عليَّ القدح، فأعطيه الآخر فيشربُ حتى يروى، ثم يردُّ عليَّ القدح حتى انتهيتُ إلى النبيِّ على وقد روي القومُ كلُّهم، فأخذ القدحَ فوضعه على يدِه، فنظرَ إليَّ فتبسَّم، فقال: «أبا هرِّ» قلت: لبيك يا رسولَ الله، قال: «بقيتُ أنا وأنت» قلت: صدَقت يا رسولَ الله، قال: «اشرب» حتى قلتُ: لا، والذي فشربتُ، فها زال يقولُ: «اشرب» حتى قلتُ: لا، والذي بعثك بالحقّ ما أجدُ له مَسلكًا! قال: «فأرني» فأعطيتُه القدح، فحمد الله تعالى، وسمَّى وشربَ الفضلةُ (۱).

النبيِّ عَلَيْهُ وَمَ أَنسٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: رَهنَ النبيُّ عَلَيْهُ دِرعَه بشعيرٍ، ومَشيتُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ بخبزِ شعيرٍ، وإهالةٍ سَنِخةٍ، ولقد سمعتُه يقول: «ما أصبَحَ لآلِ محمدٍ إلَّا صاعٌ، ولا أمسى» وإنهم لتِسعةُ أبياتٍ (٢).

٢٦٥ وعن عائشة رَضَالِيّهُ عَنْهَا، قالت: كان فِراشُ رسولِ الله عَلَيْهُ من أَدَم حَشوُه ليفٌ (").

٢٦٦ - وعن المقدام بن مَعدي كَربٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٥٦).

يقول: «ما ملأ آدميُّ وعاءً شرَّا من بطن، بحسبِ ابن آدمَ أكلاتٍ يُقِمن صُلبَه، فإن كان لا مَالةَ فثُلثُ لطعامِه، وثلث لشرابِه، وثلث لنَفَسِه» (١).

٢٦٧- وعن جابر رَضِّوَلِيَّهُءَنهُ قال: إنَّا يومَ الخندقِ نحفِرُ، فعرَضَت كُديةٌ شديدة، فجاؤوا النبيَّ عَلَيْ فقالوا: هذه كُديةٌ عَرَضَت في الخندقِ. فقال: «أنا نازلٌ» ثم قامَ، وبطنُه معصوبٌ، ولبثنا ثلاثةَ أيام لا نذوقُ ذواقًا، فأخذَ النبيُّ عَلَيْ المِعولَ، فضربَ فعاد كثيبًا أهيلَ، فقُلت: يا رَسولَ الله، ائذن لي إلى البيتِ، فقلت لامرأتي: رأيتُ بالنبيِّ عِيدٍ شيئًا ما في ذلك صبرٌ؛ فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعيرٌ وعَناقٌ، فذبَحتُ العَناقَ، وطَحَنَتِ الشَّعيرَ، حتى جَعَلنا اللحمَ في البُرمة، ثم جئتُ النبيَّ ﷺ والعَجينُ قد انكسَر، والبُّرمة بين الأثافيِّ قد كادت تنضِجُ، فقلت: طُعَيِّمٌ لي، فقم أنت يا رَسولَ الله ورجلٌ أو رجلان، قال: «كم هو؟» فذكرتُ له، فقال: «كَثيرٌ طيِّبٌ، قل لها: لا تَنزع البُّرمة، ولا الخبزَ من التنورِ حتى آتي» فقال: «قوموا» فقامَ المهاجرون والأنصارُ، فدَخَلتُ عليها فقلت: ويحَك جاءَ النبيُّ ﷺ والمهاجرون والأنصارُ ومن معَهم! قالت: هل سألَك؟ قلت: نَعم، قال: «ادخُلوا ولا تَضاغَطوا» فجعلَ يكسِرُ الخبزَ، ويجعلُ عليه اللحم، ويخمِّر البُرمة والتنورَ إذا أخذ منه، ويُقرِّب إلى أصحابِه ثم ينزعُ، فلم يزل يكسرُ ويغرِفُ حتى شبِعوا، وبقيَ منه، فقال: «كُلِي هذا وأُهدي، فإنَّ الناسَ أصابَهُم مَجاعةٌ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٠٣٩).

## (٥٧) باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمِّ السؤالِ من غير ضرورةٍ

قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لِا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ اللهُ اللهُ

وأمَّا الأحاديثُ فتقدَّم معظمُها في البابَينِ السابقينِ، ومما لم يتقدَّم:

٢٦٨ - وعن أبي هُريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ليسَ الغِنى عن كثرةِ العَرَضِ، ولكن الغِنى غِنى النفسِ» (١).

«العَرَض»: المالُ.

٢٦٩ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَخِوَاللهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «قد أفلَحَ من أسلَمَ، ورُزقَ كفافًا، وقنَّعه الله بها آتاه» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٥٤).

مالتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال: سألتُ رسولَ الله على فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال: «يا حَكيمُ، إن هذا المالَ خضرٌ حُلوٌ، فمَن أَخذَه بإشرافِ نفس لم يُبارَك له فيه، وكان فمَن أَخذَه بإشرافِ نفس لم يُبارَك له فيه، وكان كالذي يَأكُل ولا يَشبعُ، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلي» قال حكيمٌ: فقلت: يا رسولَ الله، والذي بعثك بالحقِ لا أرزأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر رَضَيُلِكَ عَنهُ يدعو حَكيمًا ليُعطيه العَطاء، فيأبي أن يَقبَل منه شيئًا، ثم إنَّ عُمرَ رَضَيُلِكَ عَنهُ دعاه ليُعطيه فأبي أن يَقبَل منه شيئًا، ثم إنَّ عُمرَ رَضَيُلِكَ عَنهُ دعاه ليُعطيه فأبي أن يَقبَل منه شيئًا، ثم إنَّ عُمرَ رَضَيُلِكَ عَنهُ عليه حقّه الذي قسَمَ الله له في هذا الفيءِ فيأبي أن يأخذَه. فلم يَرزأ حَكيمٌ أحدًا من عليه حقّه الذي قسَمَ الله له في هذا الفيءِ فيأبي أن يأخذَه. فلم يَرزأ حَكيمٌ أحدًا من الناسِ بعد النبيِّ عَلَيْ حتى تُوفي (۱).

«يَرزأُ» أي: لم يأخُذ من أحدٍ شيئًا، وأصلُ الرُّزء: النقصانُ، أي: لم يُنقِص أحدًا شيئًا بالأخذ منه، و «إشراف النفس»: تطلُّعها وطمعُها بالشيء، و «سخاوة النفس»: هي عدمُ الإشرافِ إلى الشيء، والطمع فيه، والمبالاةِ به والشَّرَهِ.

الالا وعن عمرو بن تَغلِب رَضَالِكُ عَنَهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ أُتي بهالٍ أو سبي فقسمهُ، فأعطى رجالًا، وترك رجالًا، فبلغه أن الذين تَركَ عَتَبوا، فحمِدَ الله تعالى، ثم أثنى عليه، ثم قالَ: «أما بعدُ، فوالله، إني لأعطي الرجلَ وأدعُ الرجلَ، والذي أدعُ أحبُّ إليَّ من الذي أُعطي، ولكني أُعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهَلع، وأكلُ أقوامًا إلى ما جعلَ الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلِب» فوالله، ما أحبُّ أن لي بكلمةِ رسولِ الله على حمر النعم (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٢٣).

الله الله الله الله الله الأشجعي رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: كنّا عند رسولِ الله عهد تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: «ألا تُبايعون رسولَ الله» وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رَسولَ الله، ثم قال: «ألا تُبايعون رسولَ الله» فبسَطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسولَ الله! فعَلامَ نُبايعُك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تُشرِكوا به شيئًا، والصَّلواتِ الخمسِ وتُطيعوا» وأسرَّ كلمة خفية «ولا تسألوا الناسَ شيئًا» فلقد رأيتُ بعض أولئك النفرِ يَسقطُ سوطُ أحدِهم فها يسألُ أحدًا يناولُه إياه (۱).

٢٧٣ - وعن ابن عمر رَضِ اللهُ عَنْهُا: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لا تَزالُ المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقى الله تعالى وليسَ في وجهِه مُزعةُ لحمِ» (٢).

٢٧٤ وعن أبي هُريرة رَضَاً يَسُعُنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن سألَ الناسَ تَكثرًا فإنَّما يَسألُ جَمرًا؛ فليَستقِلَّ أو ليستكثِرً» (٣).

٢٧٥ وعن ابن مسعودٍ رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن أصابتهُ فاقةٌ فأنزَ لهَا بالناسِ لم تُسدَّ فاقتُه، ومن أنزلها بالله، فيوشِك الله له برزقٍ عاجلٍ أو آجل» (٤).

٢٧٦ وعن ثوبانَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن تَكَفَّل لِي أَن لا يَسأَلُ الناسَ شيئًا، وأتَكفَّلُ له بالجنةِ؟» فقلتُ: أنا، فكان لا يَسأَلُ أحدًا شيئًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٦٤٣).

# (٥٨) باب جوازِ الأخذِ من غيرِ مسألةٍ ولا تطلُّعِ إليه

٧٧٧ - وعن سالم بن عبدِ الله بن عمر، عن أبيهِ عبدِ الله بن عمر، عن عمر عمر عبد الله بن عمر، عن عمر وضَوَّالِلهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يُعطيني العَطاء، فأقولُ: أعطه مَن هو أفقرُ إليه مِنِي. فقال: «خُذه، إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غير مُشرِفٍ ولا سائلٍ، فخُذه فتَمَوَّله، فإن شئت كُله، وإن شِئت تَصدَّق به، وما لا، فلا تُتبِعه نفسك» قال سالمُ: فكان عبدُ الله لا يسألُ أحدًا شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعطِيه (١).

# (٥٩) باب الحثّ على الأكلِ من عملِ يدِه والتعفُّفِ به عن السؤالِ والتعرضِ (٥٩) للإعطاءِ

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

٢٧٨ وعن الزبير بن العوام رَضَيْتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَأن يَأْخُذَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله أَحدُكم أحبُلَه ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمةٍ من حَطبٍ على ظهرِه فيبيعَها، فيكف الله عدد كم أحبُله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمةٍ من أعطوه أو مَنَعوه» (٢).

٢٧٩ وعن المقدام بن مَعدِ يكرِب رَضَالِلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكلَ من عملِ يده، وإنَّ نبيَّ الله داودَ عليه السلام كان يأكلُ من عمل يدِه» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٢).

## (٦٠) باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ هُۥ ﴾ [سبأ: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فُولَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

• ٢٨٠ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا حَسدَ إلَّا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالًا، فسلَّطه على هلكتِه في الحقِّ، ورجلٌ آتاه الله حكمة، فهو يَقضى بها ويُعلِّمها»(١).

١٨١- وعنه رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أَيُّكُم مالُ وارِثه أحبُّ إليه من مالِه؟» قالوا: يا رَسولَ الله، ما منا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه. قال: «فإن مالَه ما قَدَّم، ومالُ وارِثه ما أخَّرَ»(٢).

٢٨٢ - وعن أبي هُريرة رَضَايَّكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

٢٨٣ وعنه رَضَيَّلَهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله ﷺ قال: «قالَ الله تعالى: أنفِق يُنفَق عليك» (٤).
 عليك» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣).

١٨٤ وعن أبي أُمامة رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «يا ابن آدمَ، إنك أن تبذُلَ الفضلَ خيرٌ لك، وأن تُمْسِكه شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفافٍ، وابدأ بمن تَعولُ، واليد العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلي»(١).

٢٨٥ - وعن أبي هُريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «ما نَقَصَت صدقةٌ من ماكٍ، وما زادَ الله عبدًا بعَفو إلا عِزَّا، وما تواضَع أحدٌ لله إلا رَفعَه الله عز وجل» (٢).

١٨٦ وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «أَنفِقي أو انفَحي، أو انضَحي، ولا تُحصي فيُحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك»(٣).

٣٨٧ - وعن أبي هريرة رَضَاً الله عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن تَصدَّق بعَدلِ تمرةٍ من كسبٍ طيِّبٍ -ولا يَقبلُ الله إلا الطيبَ- فإن الله يَقبَلُها بيمينِه، ثم يُربِي أحدُكُم فَلُوَّه حتى تكون مثلَ الجبلِ» (٤).

## (٦١) باب النَّهي عن البُخلِ والشحِّ

قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ اللَّهِ مَنْ فَكُنَّ مِاللَّهُ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيْكِكَ هُمُ اللَّهُ وَإِذَا تَرَدَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).

٢٨٨ وعن جابر رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «اتَّقوا الظلم؛ فإن الظلمَ ظُلماتُ يومَ القيامةِ، واتقوا الشحَّ؛ فإن الشُّحَّ أهلكَ من كان قبلكم، حَمَلَهم على أن سَفكوا دِماءَهم واستَحَلوا مَحارِمهم» (١).

### (٦٢) باب الإيثار والمواساة

قال الله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ [الدهر: ٨] إلى آخر الآياتِ.

وفي رواية قال لامرأته: هل عندكِ شيءٌ؟ قالت: لا، إلا قوتَ صِبياني. قال: عَلَّيهِم بشيءٍ، وإذا أرادوا العَشاءَ فنَوِّميهم، وإذا دخلَ ضَيفُنا فأطفِئي السراجَ، وأريه أنا نأكُلُ. فقعدوا وأكلَ الضيفُ وباتا طاوِيين، فلما أصبَح غَدَا على النبيِّ عَلَيْهُ فقال: «لقد عَجِب الله من صَنيعِكما بضيفِكما الليلة» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤).

• ٢٩٠ وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: بينها نحن في سفرٍ مع النبيِّ إذ جاءَ رجلٌ على راحلةٍ له، فجعلَ يصرِفُ بصرَه يَمينًا وشِمالًا، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «من كان معه فضلُ ظهرٍ فليَعُد به على من لا ظَهرَ له، ومن كان له فَضلٌ من زادٍ، فليَعُد به على من لا زادَ له» فذكرَ من أصنافِ المالِ ما ذكرَ حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحدٍ منا في فضلِ (١).

## (٦٣) باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتبرَّك به

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

٢٩٢ - وعن سهل بن سعد رَضَيْلَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ أَتِيَ بشرابٍ، فشربَ منه وعن يَمينِه غُلامٌ، وعن يسارِه الأشياخُ، فقال للغلام: «أتأذَنُ لي أن أعطِيَ هؤلاء؟» فقال الغُلامُ: لا والله يا رَسولَ الله، لا أوثِرُ بنَصيبي منك أحدًا. فتَلَه رسولُ الله عَلَيْهُ في يدِه (٣). «تلّه»: أي: وضعه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٥١)، ومسلم (٢٠٣٠).

٢٩٣- وعن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «بينا أيوبُ عليه السلامُ يغتسلُ عُريانًا، فخرَّ عليه جرادٌ من ذهب، فجعل أيوبُ يَحتثي في ثوبِه، فناداه ربُّه عزَّ وجلَّ: يا أيوبُ، ألم أكن أغنيتُك عما ترى؟! قال: بلى وعزَّتِك، ولكن لا غِنى بي عن بركتِك» (١).

## (٦٤) باب فضلِ الغَنيِّ الشاكرِ

وهو مَن أَخَذَ المَالَ من وجهِه، وصَرفَه في وجوهِه المَّامورِ بها، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعُطَى وَأَنَقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِٱلْحُسَىٰ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَمَالِأُ عَلَى وَالليل : ٥ - ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَنْفَى ﴿ اللَّهِ يُوْقِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ﴿ اللَّيل : ١٧ - ٢١]، وقال تعالى: ﴿ إِن تُبُدُوا النَّهَ وَجَهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَلَى وَمَالِأَ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَومَةً عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

خالوا: ذهبَ أهلُ الدُّثورِ بالدرجاتِ العُلى، والنعيمِ المقيمِ، فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: ذهبَ أهلُ الدُّثورِ بالدرجاتِ العُلى، والنعيمِ المقيمِ، فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: يُصلون كما نُصلي، ويَصومون كما نَصومُ، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويَعتقون ولا نتصدَّق، ويَعتقون ولا نعتِق، فقال رسولُ الله ﷺ: «أفلا أُعلِمُكم شيئًا تُدركون به من سبقَكُم، وتسبِقون به من بَعدَكم، ولا يكون أحدُ أفضلَ منكم إلَّا من صَنعَ مثلَ ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٩).

صنَعتُم؟ » قالوا: بلى يا رَسولَ الله ، قال: «تُسبِّحون وتَحمَدون وتُحمَدون وتُحبِّرون ، دُبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثيا وثَلاثين مرةً » فرجعَ فُقراءُ المهاجرين إلى رسولِ الله ﷺ فقالوا: سمعَ إخوانُنا أهلُ الأموالِ بها فعلنا، ففعلوا مثلَه؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «ذلك فَضلُ الله يؤتيه مَن يَشاءُ »(١).

«الدُّثور»: الأموالُ الكثيرةُ.

#### (٦٥) باب ذِكر الموتِ وقِصرِ الأملِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣ (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥).

وُجُوهَهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْكَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذّبُونَ ﴿ اللّهِ عَكَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكُذّ بِهَا تُكَذّبُونَ فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكُنّ مَعْنَ يَوْمِ فَسَتَلِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٢٩٦ - وعن عبدِ الله بن عمرو رَضَالِلهُ عَنْهُمَا، أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «ما حقُّ امري مسلم، له شيءٌ يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده» (٢).

٧٩٧ - وعن ابنِ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: خطَّ النبيُّ عَلِيْهُ خطًّا مربَّعًا، وخط خطًّا في الوسطِ خارجًا منه، وخط خُططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسطِ من جانبِه الذي في الوسطِ، فقال: «هذا الإنسانُ، وهذا أجلُه محيطًا به -أو قد أحاطَ به - وهذا الذي هو خارجٌ أملُه، وهذه الخططُ الصِّغارُ الأعراضُ، فإن أخطأهُ هذا، نهشَه هذا، وإن أخطأهُ هذا، نهشَه هذا، نهشَه هذا، وإن أخطأهُ هذا، نهشَه هذا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري • (٦٤١٧).

۲۹۸ وعن أبي هريرة رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَكثِروا ذكرَ هاذم اللذات» (١).

## (٦٦) باب استحباب زيارة القُبورِ للرجالِ وما يقولُه الزائرُ

٢٩٩ وعن بريدة رَضِوَالِللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كُنتُ نَهيتُكم عن زيارة القبورِ فزوروها» (٢).

••• وعنه رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ يُعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابرِ أن يقولَ قائِلُهم: «السلامُ عليكُم أهلَ الديارِ من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاءَ الله بكم للاحِقون، أسألُ الله لنا ولكمُ العافية »(٢).

# (٦٧) باب كراهةِ تمني الموتِ بسببِ ضرِّ نزلَ به ولا بأسَ به لخوفِ الفتنةِ في الدين

٣٠١ وعن أبي هُريرة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا يَتَمَنَّى أحدُكُم الموت، إما مُحسنًا فلعلَّه يَستَعتِب» (٤).

٣٠٢ وعن أنس رَخَوَلِكُهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا يتَمَنَّينَّ أحدُكم الموتَ لضرِّ أصابَه، فإن كان لا بد فاعلًا، فليقُل: اللهُمَّ أحيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٣٥)، ومسلم (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠).

#### (٦٨) باب الورع وترك الشبهات

قال الله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ الفجر: ١٤].

٣٠٣ وعن النعمانِ بن بشيرٍ رَحَالِتُهُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إن الحلالَ بَيِّن، وإن الحرامَ بَيِّن، وبينَهما مشتَبِهات لا يَعلَمهُنَّ كثيرٌ من الناسِ، فمن اتَّقى الشبهاتِ، استبراً لدينِه وعِرضِه، ومَن وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرام، كالراعي يَرعى حولَ الحِمى يوشِك أن يرتَعَ فيه، ألا وإن لكل ملكِ حمى، ألا وإن كالراعي عَرمى حولَ الحِمى يوشِك أن يرتَعَ فيه، ألا وإن لكل ملكِ حمى، ألا وإن حمى الله مَعارمُه، ألا إن في الجسدِ مُضغةً إذا صلحَت صلَّحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسَدَت فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ» (١).

٢٠٤- وعن النواسِ بن سمعانَ رَضَيَّكُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «البرُّ: حسنُ الخلقِ، والإثمُ: ما حاك في نفسِك، وكرِهتَ أن يَطَّلِع عليه الناسُ»(٢).

• ٣٠٥ وعن الحسنِ بن عليٍّ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: حفِظتُ من رسولِ الله ﷺ: «دَع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك».

## (٦٩) باب استحبابِ العُزلةِ عند فسادِ الناسِ والزمانِ أو الخوفِ من فتنةٍ في الدين ووقوعٍ في حرامٍ وشبهاتٍ ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُم مِّنْهُ نَدِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٨).

٣٠٦- وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ قال: قال رجل: أي الناس أفضلُ يا رَسولَ الله؟ قال: "مَّ مَن؟ قال: "مُ مَن؟ قال: "ثم رجلٌ معتزلٌ في شِعبٍ من الشعابِ يعبدُ ربَّه» (١).

٣٠٧ وعنه رَضَاً لِللهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «يوشِك أن يكونَ خيرُ مال المسلمِ غنمٌ يتبعُ بها شعفَ الجبالِ، ومواقعَ القطرِ يفرُّ بدينِه من الفتنِ»(٢).

٣٠٨ وعن أبي هريرة رَضَائِتُهُ عَنْهُ، عن رسولِ الله على أنه قال: «مِن خيرِ معاشِ الناسِ لهم: رجل ممسكٌ عنانَ فَرسِه في سبيلِ الله، يطيرُ على متنِه كلما سمعَ هَيعةً أو فزعةً، طار عليه يبتَغي القتلَ والموتَ مَظانَّه، أو رجلٌ في غُنيمةٍ في رأسِ شَعفةٍ من هذه الشعفِ، أو بطنِ وادٍ من هذه الأوديةِ، يُقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويَعبدُ ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناسِ إلا في خيرٍ» (٣).

(٧٠) باب فضلِ الاختلاطِ بالناسِ، وحضورِ جُمعِهم وجماعاتِهم، ومشاهدِ الخيرِ، ومجالسِ الذّكرِ معهم، وعيادةِ مَريضِهم، وحُضورِ جنائِزِهم، ومواساةِ مُحتاجِهم، وإرشادِ جاهِلِهم، وغيرِ ذلك من مُصالحهم لمن قدرَ على الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن الإيذاءِ وصبرَ على الأذى.

اعلَم أن الاختلاط بالناسِ على الوجهِ الذي ذكرتُه هو المختارُ الذي كان عليه رسولُ الله عليه وسائرُ الأنبياءِ صلوات الله وسلامُه عليهم، وكذلك الخلفاءُ الراشدون، ومَن بعدَهم من الصحابةِ والتابعين، ومن بَعدَهُم من علماءِ المسلمين وأخيارِهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٨٩).

## (٧١) باب التَّواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال الله تعالى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالشعراء: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَعُجُونَهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا وَعُجُونَهُ وَاللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارِفُوا ۚ إِنَّ ٱحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ ٱلْقَلَامُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتِعَارِفُوا ۚ إِنَّ ٱحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ ٱلْقَلَامُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتِعَارِفُوا ۚ إِنَّ ٱحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ ٱلْقَلَامُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلُ لِتِعَارِفُوا ۚ إِنَّ ٱحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ ٱلْقَلَامُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلُ لِتِعَارِفُوا ۚ إِنَّ ٱحْرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ الْقَلَامُ مِن وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَاللّهُ مُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن وَلَوْنَ مَا أَعْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ وَقَالُ تعالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا مَا أَعْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ فَمَا لَا عَلِي اللّهُ مُ اللّهُ مِرَحْمَةً اللّهُ مُ اللّهُ مِرَحْمَةً اللّهُ مُ اللّهُ مِرَحْمَةً الْوَالْمُ اللّهُ مُ اللّهُ مِرَحْمَةً الْوَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ وَلَكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مِرَحْمَةً اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ وَلَا لَعُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مُولِكُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ ا

٣٠٩ وعن عياضَ بن حمارٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَيْهُ: «إنَّ اللهُ أوحى إليَّ أن تواضَعوا حتى لا يَفخَر أحدٌ على أحدٍ، ولا يَبغي أحدٌ على أحدٍ» (١).

• ٣١٠ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلِي قال: «ما نَقَصَت صدقةٌ من مالٍ، وما زادَ الله عَبدًا بعفو إلا عِزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفَعه» (٢).

النبيُّ ﷺ يفعلُه <sup>(٣)</sup>.

٣١٢ وعنه رَضَالِتُهُعَنهُ، قال: إن كانت الأَمةُ من إماءِ المدينةِ لتأخذُ بيدِ النبيِّ فتنطَلِق به حيثُ شاءَت (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤١٧٧)، وعلقه البخاري (٢٠٧٢).

٣١٣- وعن الأسودِ بن يزيد، قال: سُئِلت عائشةُ رَخَوَلِكُهَ عَنْهَا: ما كان النبيُّ يصنعُ في بيتِه؟ قالت: كان يكون في مهنةِ أهلِه -يعني: خِدمةِ أهلِه- فإذا حضرتِ الصلاةُ، خرجَ إلى الصلاةِ (١).

٣١٤ وعن أبي هريرة رَضَوَلِكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لو دُعيتُ إلى كُراع أو ذِراعِ لأجبتُ، ولو أُهديَ إليَّ ذراعٌ أو كُراعٌ لقبِلت» (٢).

وعن أنسٍ رَعَوَلِكُ عَنْهُ قال: كانت ناقة رسولِ الله على العضباء لا تُسبَق، أو لا تكاد تُسبَق، فجاء أعرابي على قعودٍ له، فسبَقَها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: «حقُّ على الله أن لا يرتَفِعَ شيءٌ من الدنيا إلا وضعَه»(").

## (٧٢) باب تَحريمِ الكبرِ والإعجابِ

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُصُعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴿ كُلُّ أَمُغَنَالٍ فَخُورٍ ﴿ كُلُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ كَا إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّ

ومعنى ﴿ تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾: أي تمُيله وتُعرِض به عن الناسِ تكبرًا عليهم. والمرحُ: التبختُرُ. وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم ۗ وَءَالَيْنَكُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٠١).

٣١٦- وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رَضَيَّكُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا يَدخُل الجنةَ من كان في قَلبِه مِثقالُ ذرةٍ من كبر!» فقال رجلُ: إن الرجلَ يحبُّ أن يكون ثُوبُه حسنًا، ونَعلُه حسنةً؟ قال: «إنَّ الله جميلُ يحبُّ الجهالَ، الكِبرُ: بطرُ الحقِّ وغَمطُ الناس»(١).

٣١٧- وعن سَلمةً بن الأكوع رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رجلًا أكلَ عند رسولِ الله ﷺ بشمالِه، فقال: «لا استَطَعت» ما مَنعَه إلا الكِبرُ. قال: فما رَفَعَها إلى فيه (٢).

٣١٨- وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «احتَجَت الجنةُ والنار، فقالت النارُ: فيَّ الجبارونَ والمتكبِّرون، وقالت الجنةُ: فيَّ ضُعفاءُ الناسِ ومساكينُهم، فقضى الله بينهها: أنَّكِ الجنةُ رحمتي أرحَمُ بك من أشاءُ، وأنك النارُ عَذابي أعذَّبُ بك من أشاءُ، ولِكِليكُم علىَّ ملؤها»(٣).

٣١٩ - وعن أبي هُريرة رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا يَنظُر الله يومَ القيامة إلى من جرَّ إزارَه بَطرًا» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).

٣٢٠ وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العِزُّ إزارُه، والكِبرياءُ وداؤه، فمن يُنازِعني عَذَّبتُه» (١).

٣٢١- وعنه رَضَايَتُهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «بينها رجلٌ يَمشي في حلةٍ تُعجبُه نفسُه، مرجَّل رأسُه، يختالُ في مِشيتِه، إذ خسفَ الله به، فهو يتجَلجَلُ في الأرضِ إلى يوم القيامةِ»(٢).

٣٢٢ وعن سلمة بن الأكوع رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا يَزالُ الرجلُ يذهبُ بنفسِه حتى يُكتَب في الجبارين، فيُصيبُه ما أصابَهم»(٢).

## (٧٣) باب حسن الخُلق

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللهِ [ن: ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] الآية.

٣٢٣- وعن أنس رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ أحسنَ الناسِ خُلقًا (١٠).

٣٢٤- وعنه رَضَالِيّهُ عَنْهُ، قال: ما مَسِستُ ديباجًا ولا حَريرًا ألينَ من كفّ رسولِ الله عَلَيْهُ، ولا شَمِمتُ رائحةً أطيبَ من رائحةِ رسولِ الله عَلَيْهُ، ولقد خدَمتُ رسولَ الله عَلَيْهُ، ولا قال لي قطُّ: أفّ، ولا قال لشيءٍ فعلتُه: لم فعلتَه؟ ولا لشيءٍ لم أفعلهُ: ألا فعلتَ كذا؟ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٦١، ٣٠٣٨)، ومسلم (٢٣٠٩، ٢٣٣٠).

وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَوَلَيْهُ عَنْهُا، قال: لم يكن رَسولُ الله عَلَيْهُ فَا فَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْهُا، وكان يقولُ: (إن مِن خيارِكم أحسَنكُم أخلاقًا)(1).

٣٢٦- وعن أبي الدرداءِ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْهُ قال: «ما مِن شيءٍ أثقلُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ من حُسنِ الحُلقِ، وإن الله يُبغضُ الفاحِشَ البَذيّ »(١).

٣٢٧ وعن أبي هريرةَ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: سُئلَ رسولُ الله عَلَيْ عن أكثرِ ما يُدخلُ الناسَ الجنة؟ قال: «تقوى الله تعالى وحُسنُ الخلقِ» وسُئلَ عن أكثرِ ما يُدخل الناسَ النارَ، فقال: «الفمُ والفَرْجُ»(٢).

٣٢٨ - وعن عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا، قالت: سمعت رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «إن المؤمن ليُدرِكُ بحُسنِ خُلقِه درجة الصائم القائم» (٤).

٣٢٩- وعن جابر رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: "إنَّ من أحبِّكم إليَّ، وأقربِكم منِّي مَجلِسًا يومَ القيامة، أحاسنُكم أخلاقًا، وإن أبغضَكم إليَّ وأبعَدَكم منِّي يومَ القيامةِ، الثرثارون والمتشدِّقون والمتفيهِقون» قالوا: يا رسولَ الله، قد عَلِمنا الثرثارون والمتشدِّقون، فما المتفيهِقون؟ قال: "المتكبِّرون".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٥٩)، ومسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٠٤)، وابن ماجه (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٠١٨).

#### (٧٤) باب الحلم والأناة والرفق

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَظِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقال تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَّيهِلِينَ ﴿ الْأعراف: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السّيّعَةُ آدْفَعٌ بِاللِّي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السّيّعَةُ أَدْفَعٌ بِاللِّي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَعَلَى اللَّهُ وَلِكَ السّيّعَةُ أَدْفَعٌ بِاللَّهِ هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ مَعْدُ وَقَالَ تَعَالَى عَلَيْ عَلَيْ وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَكَ لَمِنْ عَنْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَالَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَتَعَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَعُلَّالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّه

• ٣٣٠ وعن ابن عباسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ لأَشَجِّ عبدِ القيسِ: «إنَّ فيك خَصلتين يُحبُّهما الله: الحِلمُ والأَناةُ»(١).

٣٣١- وعن عائشةَ رَضَايِّلُهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ الله رَفيقٌ يحبُّ الرفقَ في الأمر كلِّه» (٢).

٣٣٢ وعنها رَضَاً لِلَهُ عَنْهَا، عن النبيِّ عَلِيْهُ قال: «إن الرفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانَه، ولا يُنزَع من شيءٍ إلا شانَه» (٢).

٣٣٣- وعن أبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُ قال: بالَ أعرابيُّ في المسجدِ، فقامَ الناسُ إليه ليقعوا فيه، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «دَعوه وأريقوا على بولِه سَجلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ، فإنَّما بُعِثتُم مُيسِّرين ولم تُبعَثوا مُعسِّرين» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٠).

٣٣٤ وعن أنسٍ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «يَسِّروا ولا تُعسِّروا، وبَشِّروا ولا تُعسِّروا، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا» (١).

وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: ما خُيِّر رسولُ الله عَلَيْهُ بَين أَمرين قَطُّ الله عَلَيْهُ بَين أَمرين قَطُّ الله الله عَلَيْهُ بَين أَمرين قَطُّ الله أخذَ أيسَرَهما، ما لم يكن إِثَهَا، فإن كان إِثهًا، كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتَقَم رسولُ الله عَلِيْهِ لنفسِه في شيءٍ قطُّ، إلا أن تُنتَهَك حرمةُ الله، فينتَقِم لله تعالى (٢).

## (٧٥) باب العَفووالإعراض عن الجاهلين

قال الله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ الله قال تعالى: ﴿ فَأَصَفَح ٱلصَّفَح ٱلجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنّاسِ اللهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ ﴾ [الشورى: ٣٤] والآياتُ في البابِ كثيرةٌ معلومةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

لتأمُّره بها شئتَ فيهم، فناداني مَلَك الجبالِ، فسلَّم عليَّ، ثم قال: يا محمدُ إن الله قد سمعَ قولَ قومِك لك، وأنا ملك الجبالِ، وقد بعثني ربي إليك لتأمُّرني بأمرِك، فها شئتَ؟ إن شئتَ أطبَقتُ عليهم الأخشبينِ» فقال النبيُّ عَلَيْ: «بل أَرجو أن يُخرِجَ الله من أصلابِهم من يَعبُد الله وحدَه لا يُشرِك به شيئًا»(١).

٣٣٧- وعنها رَضَاً اللهُ عَلَيْهُ عَنها، قالت: ما ضَربَ رسولُ الله عَلَيْهُ شيئًا قطُّ بيدِه، ولا امرأةً ولا خادمًا، إلا أن يجاهدَ في سبيلِ الله، وما نِيلَ منه شيءٌ قط فينتقم من صاحبِه، إلا أن يُنتهك شيءٌ من محارم الله تعالى، فينتقمُ لله تعالى (٢).

٣٣٨ وعن أنس رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: كنت أَمشي مع رسولِ الله عَلَيْهُ وعليه بُردٌ نجرانيٌّ غليظُ الحاشية، فأحرركَه أعرابيٌٌ فجبَذَه برِدائِه جَبذةً شَديدةً، فنظرتُ إلى صفحة عاتقِ النبيِّ عَلَيْهُ وقد أَثَرَت بها حاشيةُ الرداءِ من شدةِ جَبذَتِه، ثم قال: يا محمدُ، مُر لي من مالِ الله الذي عندك. فالتفت إليه، فضَحِك ثم أمرَ له بعطاء (٢).

٣٣٩- وعن ابن مسعود رَضِاً الله عَلَيْهُ قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله عَلَيْهُ يَحكي نبيًّا من الأنبياء، ضربه قومُه فأدموه، وهو يمسحُ الدم عن وجهِه، ويقول: «اللهم اغفِر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٧٧).

#### (٧٦) باب احتمال الأذى

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

• ٣٤٠ وعن أبي هُريرةَ رضي الله تعالى عنه: أن رَجلًا، قال: يا رَسولَ الله، إن لي قرابةً أَصلُهم ويَقطعوني، وأُحسنُ إليهم ويُسيئون إليَّ، وأحلُم عنهم ويَجهلون عليَّ! فقال: «لئِن كنتَ كما قُلتَ، فكأنما تُسِفُّهم المَلَّ، ولا يزالُ معك من الله تعالى ظَهيرٌ عليهم ما دُمتَ على ذلك»(١).

## (٧٧) باب الغضب إذا انتُهكت حُرمات الشَّرع والانتصار لدين الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِندَ رَبِّهِ عَ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

٣٤١ وعن أبي مسعود البدريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله على فقال: إني لأَتأَخَّرُ عن صلاةِ الصبحِ من أجلِ فلان مما يُطيلُ بنا! فما رأيتُ النبيَّ عَلَيْهُ غضِبَ في موعظةٍ قطُّ أشدَّ مما غضبَ يومئذٍ؛ فقال: «يا أيُّما الناسُ، إن منكُم مُنفِّرين، فأيُّكم أمَّ الناس فليوجِز؛ فإن مِن ورائِه الكبيرَ والصغيرَ وذا الحاجة» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤)، ومسلم (٢٦٤).

٣٤٢ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْهُ من سَفْرٍ، وقد سَرَتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيلُ، فلما رآه رَسولُ الله عَلَيْهِ هَتَكَه وتَلوَّن وجهه، وقال: «يا عائشةُ، أشدُّ الناسِ عذابًا عند الله يوم القيامةِ الذين يُضاهون بخلقِ الله!»(١).

«السَّهْوة»: كالصُّفَّة تكونُ بينَ يدي البيتِ. و «القِرام»: سترٌ رقيقٌ، و «هتكه»: أفسدَ الصورةَ التي فيه.

٣٤٣ وعنها رَضَالِلْهُ عَنْهَا، أَن قُريشًا أهمّهم شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سرقَت، فقالوا: من يُكلِّم فيها رسولَ الله عَنْهُ؟ فقالوا: ومن يَجترئ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدِ حِبُّ رسولِ الله عَنْهُ؟ فكلَّمه أسامةُ، فقال رسولُ الله عَنْهُ: «أتشفَعُ في حدِّ من حُدودِ الله؟!» ثم قامَ فاختَطَبَ، ثم قال: «إنَّمَا أهلَك الذين قبلَكُم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايمُ الله، سَرقَ فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايمُ الله، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَقت لقَطَعتُ يَدها»(١).

(٧٨) باب أمرِ ولاةِ الأمورِ بالرِّفقِ برعاياهم ونَصيحتِهم والشفقةِ عليهم والنهي عن غِشِّهم والتشديدِ عليهم وإهمالِ مَصالحهم والغَفلةِ عنهم وعن حوائِجهم

قال الله تعالى: ﴿ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اَنَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلله الله تعالى: ﴿ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اَنَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالله وَالله وَالْمِحْمَدُ وَالْمِحْمَدُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

معتُ رسولَ الله عليه يقولُ في بيتي هذا: «اللهُمَّ من وَلِيَ من أمرِ أمتي شيئًا فشقَّ عليهم؛ فاشقُق عليه، ومن وَلِيَ من أمرِ أمتي شيئًا فشقَّ عليهم؛ فاشقُق عليه، ومن وَلِيَ من أمرِ أمتي شيئًا فرفق بهم؛ فارفُق به»(١).

٣٤٦ وعن أبي هُريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: «كانت بنو إسرائيلَ تَسوسُهم الأنبياءُ، كلما هلكَ نبيُّ خَلفَه نبيٌّ، وإنه لا نبيَّ بعدي، وسيكونُ بَعدي خُلفاءُ فيكثرون قالوا: فما تَأْمُرنا؟ قال: «أوفوا ببَيعةِ الأولِ فالأولِ، ثم أعطوهم حَقَّهم، واسألوا الله الذي لَكُم، فإنَّ الله تعالى سائِلُهم عما استَرعاهُم (").

٣٤٧ وعن أبي مريم الأزديِّ رَضَالِلهُ عَنهُ: أنه قال لمعاوية رَضَالِلهُ عَنهُ: سمعت رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «من ولَّاه الله شيئًا من أمورِ المسلمين، فاحتجبَ دون حاجتِهم وخلَّتِهم وفقرِهم، احتجبَ الله دون حاجتِه وخلته وفقرِه يوم القيامةِ» فجعلَ معاويةُ رجلًا على حوائج الناس (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١٧)، ومسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥ ٣٤)، ومسلم (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٢).

#### (٧٩) باب الوالي العادِلِ

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠] الآية، وقال تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

٣٤٨ - وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: "إن المقسطين عند الله على منابر من نورٍ: الذين يَعدلون في حُكمِهم وأهليهم وما وُلوا»(١).

٣٤٩- وعن عوفِ بن مالكِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «خيارُ أَئِمَّتِكم الذين تُحبونَهم ويُجبونكم، وتُصلون عليهم ويُصلون عَليكُم، وشِرارُ أَئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغضونكم، وتَلعنونهم ويَلعنونكم!» قال: قلنا: يا رَسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم؟ قال: «لا؛ ما أقاموا فيكُم الصلاة، لا؛ ما أقاموا فيكُم الصلاة).

• ٣٥٠ وعن عياضِ بن حمارٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «أهلُ الجنةِ ثلاثةٌ: ذو سلطانٍ مقسطٍ موفّق، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ القلبِ لكل ذي قُربى ومسلم، وعفيفٌ متعففٌ ذو عيالٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

# (٨٠) باب وجوب طاعة وُلاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

السمعُ والطاعةُ فيما أحبَّ وكرِهَ، إلَّا أن يؤمرَ بمعصيةٍ، فإذا أُمرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعةَ» (١).

٣٥٢ وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «من خَلعَ يدًا من طاعةٍ لَقِيَ الله يومَ القيامةِ ولا حجة له، ومن ماتَ وليسَ في عنقِه بيعةٌ، مات ميتةً جاهليةً» (٢).

٣٥٣ وعن أنس رَضَيَّكُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «اسمَعوا وأَطيعوا، وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ، كأن رأسَه زَبيبةٌ» (٣).

سُفْرٍ، فنزلنا منزلًا، فمنا من يُصلِح خباءه، ومنّا من ينتَضِل، ومنّا من هو في جشَرِه، إذ نادى منادي رسولِ الله عَلَيْ: الصلاةُ جامعةُ. فاجتمعنا إلى رسولِ الله عَلَيْ فقال: «إنه لم يكن نبيٌ قبلي إلا كان حقّاً عليه أن يدلّ أمته على خيرِ ما يعلمُه عَلَيْ فقال: «إنه لم يكن نبيٌ قبلي إلا كان حقّاً عليه أن يدلّ أمته على خيرِ ما يعلمُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٢).

لهم، ويُنذرَهم شرَّ ما يعلمُه لهم، وإن أمتكم هذه جُعِل عافيتُها في أولها، وسيُصيب آخرَها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونها، وتجيء فتنةٌ يرقق بعضُها بعضًا، وتجيء الفتنةُ فيقول المؤمن: هذه مُهلِكتي، ثم تنكشِف، وتجيءُ الفتنة فيقولُ المؤمن: هذه هذه. فمن أحبَّ أن يُزَحزَح عن النارِ، ويدخل الجنة، فلتأتِه منِيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذي يُحبُّ أن يؤتى إليه، ومن بايعَ إمامًا فأعطاه صَفقةَ يدِه، وثمرةَ قلبِه، فليُطعه إن استطاعَ، فإن جاءَ آخر يُنازِعه فاضربوا عنقَ الآخر» (١).

وعن وائلِ بن حُجر رَضَاً الله عَلَيْ قال: سألَ سلمةُ بن يَزيدَ الجُعفيُّ رسولَ الله عَلَيْ فقال: يا نبيَّ الله، أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقَّهم، ويَمنعونا حقَّنا، فها تأمُرُنا؟ فأعرضَ عنه، ثم سألهُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «اسمَعوا وأطيعوا، فإنَّها عليهِم ما حُمِّلوا، وعليكُم ما حُمِّلتُم» (٢).

٣٥٦ وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن عَصاني فقد عصى الله، ومن يُطع الأميرَ فقد أطاعني، ومن يَعصِ الأميرَ فقد عصاني» (٢).

٣٥٧ - وعن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَن كَرِه من أميرِه شيئًا فليَصبِر، فإنه من خرجَ من السلطانِ شبرًا مات ميتةً جاهليةً» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).

## (٨١) باب النهي عن سؤالِ الإمارةِ واختيارِ تركِ الولايات إذا لم يتعين عليه أو تَدعُ حاجةٌ إليه

قال الله تعالى: ﴿ يَلُكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ آَ ﴾ [القصص: ٨٣].

٣٥٨- وعن عبدِ الرحمنِ بن سمُرةَ رَضَيَّكُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْ: «يا عبدَ الرحمنِ بنَ سمُرةَ، لا تسألِ الإمارة؛ فإنك إن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنت عليها، وإن أُعطيتَها عن مَسألةٍ وكِلت إليها، وإذا حَلَفتَ على يمينٍ، فرَأيتَ غيرَها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خيرٌ وكفِّر عن يمينِك»(١).

٣٥٩ وعن أبي ذرِّ رَضَيَلِكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا أبا ذرِّ، إني أراكَ ضَعيفًا، وإني أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي، لا تَأَمَّرَن على اثنين، ولا تَوَلَّينَ مالَ يتيم»(٢).

• ٣٦٠ وعن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إنكم ستَحرِصون على الإمارة، وستكونُ نَدامةً يوم القيامةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٨).

# (٨٢) باب حثّ السُّلطانِ والقاضي وغيرِهما من ولاةِ الأمورِ على اتخاذِ وزيرٍ صالِحٍ وتحذيرِهم من قُرناءِ السوءِ والقبولِ منهم

قال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

٣٦١ وعن أبي سعيدٍ وأبي هُريرةَ رَضَائِتُهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «ما بَعثَ الله من نبيًّ، ولا استَخلَف من خليفةٍ إلَّا كانت له بِطانَتان: بطانةٌ تأمُرُه بالمعروفِ وتحضُّه عليه، وبطانةٌ تأمُرُه بالشرِّ وتَحضُّه عليه، والمعصومُ مَن عَصمَ الله» (١).

٣٦٢ وعن عائشة رَخَوَلِيَّهُ عَنها، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أرادَ الله بالأميرِ خيرًا، جعلَ له وزيرَ صدقٍ، إن نسيَ ذَكَره، وإن ذَكر أعانه، وإذا أرادَ به غير ذلك جعل له وزيرَ سوء، إن نسي لم يُذَكِّره، وإن ذَكرَ لم يُعِنه»(١).

## (٨٣) باب النهي عن تولية الإمارة والقَضاء وغيرِهما من الولايات لن سألَها أو حرصَ عليها فعرَّضَ بها

٣٦٣ وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَايِّلَهُ عَنهُ قال: دَخَلتُ على النبيِّ عَلَيْهُ أنا ورَجلان من بني عمِّي، فقال أحدُهما: يا رَسولَ الله، أُمِّرنا على بعضِ ما ولاكَ الله عزَّ وجلَّ وقال الآخرُ مثلَ ذلك، فقال: "إنا والله لا نُولي هذا العملَ أحدًا سألَه، أو أحدًا حرصَ عليه» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٩٣٢)، والنسائي (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣).

# كتابُ الأدبِ (١) باب الحياءِ وفضلِه والحثّ على التخلُّقِ به

الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ، فقال رسولُ الله عَلَيْ مرَّ على رجلٍ من الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «دَعه، فإن الحياءَ من الإيهانِ»(١).

٣٦٥ - وعن عِمران بن حُصين رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا، قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «الحياءُ لا يأتي إلا بخير » (٢).

٣٦٦ وعن أبي هريرة رَضَوَلِتُهُ عَنهُ، أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون –أو بضعٌ وستون– شعبة: فأفضلُها قولُ: لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ»(٣).

٣٦٧- وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ أَشدَّ حياءً من العذراء في خِدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهُه عَرفناه في وجهِه (٤).

قال العلماءُ: حقيقةُ الحياءِ خلُقُ يَبعثُ على تركِ القبيحِ، ويمنعُ من التقصيرِ في حقّ ذي الحقّ، وروِّينا عن أبي القاسم الجُنيد رَحْمَهُ ٱللَّهُ، قال: الحياءُ: رؤيةُ الآلاءِ –أي: النعم – ورؤيةُ التقصيرِ، فيتولَّدُ بينها حالةٌ تُسمَّى حياءً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١١٧)، ومسلم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١١٩)، ومسلم (٢٣٢٠).

## (٢) بابحفظالسرِّ

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَشْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٣٦٨ - وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إن مِن أشرِّ الناسِ عند الله منزلةً يومَ القيامةِ الرجلَ يُفضي إلى المرأةِ وتُفضي إليه، ثم يَنشُرُ سِرَّها»(١).

• ٣٧٠ وعن عائشةَ رَضَالِيّلُهُ عَنْهَا، قالت: كنَّ أزواجُ النبيِّ عَلَيْهُ عنده، فأقبَلَت فاطمةُ رَضَالِيّلُهُ عَنْهَا ما تُخطئُ مشيتُها من مشيةِ رسولِ الله عَلَيْهُ شيئًا، فلم رآها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٥).

الله علي رسولُ الله عليه وأنا ألعبُ مع الغِلمان، فسلَّم علينا، فبَعثني إلى حاجةٍ، فأبطأتُ على أُمِّي، فلما جئتُ، قالت: ما حبَسَك؟ فقلتُ: بَعثني رسولُ الله عليه خاجةٍ، قالت: ما حاجَتُه؟ قلتُ: إنَّما سِرٌّ. قالت: لا تُخبِرنَّ بسرِّ رسولِ الله عليه أحدًا، قال أنسُّ: والله لو حَدَّثتُ به أحدًا لحَدَّا عَلى أُنسُّ: والله لو حَدَّثتُ به أحدًا لحَدَّا عَلى أنسُّ: والله لو حَدَّثتُ به أحدًا لحَدَّاتُك به يا ثابتُ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨٥)، ومسلم (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢).

#### (٣) باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد

قال الله تعالى: ﴿وَأُوفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾ [النحل: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢ - ٣].

٣٧٢ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَّالِلهُ عَنْ كُنَّ قَال: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاقِ حتى يَدَعها: إذا اؤتُمِن خان، وإذا حَدث كذب، وإذا عاهدَ غَدرَ، وإذا خاصمَ فَجرَ» (1).

٣٧٣ وعن جابرٍ رَضَالِيّهُ عَنهُ قال: قال لي النبيُّ عَلَيْ: «لو قد جاءَ مالُ البحرين أعطيتُك هكذا وهكذا وهكذا» فلم يجئِ مال البحرين حتى قُبِض النبيُّ عَلَيْهُ فلم جاءَ مالُ البحرين أمرَ أبو بكرٍ رَضَالِيّهُ عَنهُ فنادى: من كان له عند رسولِ الله عند رسولِ الله عِدةٌ أو دَينُ فليأتِنا، فأتيتُه وقلت له: إن النبيَّ عَلَيْهُ قال لي كذا وكذا، فحثَى لي حثية فعَدَدتُها، فإذا هي خمسُ مئة، فقال لي: خُذ مِثليها (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (٢٣١٤).

## (٤) باب الأمرِ بالمحافظةِ على ما اعتادهُ من الخيرِ

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَةِ لَا يُعَنِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا ﴾ [النحل: ٩٦]، والأنكاثُ: جمعُ نِكْثِ، وهو الغزلُ المنقوضُ. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ وَالْمَنكَ أُوتُواْ وَالْمَدُونَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْتُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

٣٧٤ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْهِ: «يا عبدَ الله، لا تَكُن مثلَ فلان، كان يَقومُ الليل فتركَ قيامَ الليل»(١).

#### (٥) باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء

قال الله تعالى: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْحَولِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٣٧٥- وعن عَديِّ بن حاتم رَضِاً اللهُ عَالَ: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «اتَّقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، فمن لم يَجد فبكلمةٍ طيبةٍ» (٢).

٣٧٦ وعن أبي ذرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «لا تَحقِرَنَّ من المعروفِ شيئًا، ولو أن تلقى أخاكَ بوجه طلقٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢)) أخرجه البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

## (٦) باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطَب وتكريره ليَفْهُم إذا لم يَفْهُم إلا بذلك

٣٧٧- وعن أنسٍ رَضِوَاللَهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا حتى تُفهَم عنه، وإذا أتى على قومٍ فسلَّم عليهم سلمَ عليهم ثلاثًا (١).

٣٧٨ وعن عائشةَ رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: كان كلامُ رسولِ الله ﷺ كلامًا فَصلًا يفهمُه كل من يَسمعُه (٢).

## (٧) باب إصفاءِ الجليسِ لحديثِ جليسِه الذي ليس بحرامٍ واستنصاتِ العالم والواعظِ حاضري مجلِسِه

٣٧٩- وعن جَريرِ بن عبدِ الله رَضَيَّلِتُهُ عَنهُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْهُ في حجةِ الوداع: «استَنصِتِ الناسَ» ثم قال: «لا تَرجِعوا بعدي كفارًا يَضرب بعضُكم رقابَ بعضٍ» (٣).

#### (٨) باب الوعظ والاقتصاد فيه

قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

• ٣٨٠ وعن شقيقِ بن سلمةَ، قال: كان ابنُ مسعودٍ رَضَوَلِكُ عَنْهُ يُذكِّرنا في كلِّ خميسٍ، فقال له رجلٌ: يا أبا عبدِ الرحمن، لوَدِدتُ أنك ذكَّرتَنا كل يومٍ، فقال: أما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

إنَّه يمنعُني من ذلك أني أكرهُ أن أُمِلَّكم، وإني أَنَخُوَّ لُكم بالموعظةِ، كما كان رسولُ الله عَلَيْ يتَخَوَّ لنا بها مخافة السآمةِ علينا (١).

«يتخوَّلنا»: يتعَهَّدُنا.

الله عَلَيْهُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إن طولَ صلاةِ الرجلِ، وقِصرَ خُطبتِه، مَئِنَّةٌ من فِقهِه، فأطيلوا الصلاةَ واقْصُروا الخُطبةَ» (٢). «مَئِنَّة»: أي: علامة دالة على فقهه.

## (٩) باب الوَقارِ والسكينةِ

قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلْفَرقانِ: ٦٣].

٣٨٢- وعن عائشة رَضَالِتُهُعَهَا، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ مُستَجمِعًا قطُّ ضاحكًا حتى تُرى منه لهواتُه، إنها كان يتبسَّمُ (٣). «اللَّهْوات» جمعُ لهاةٍ: وهي اللحمةُ التي في أقصى سقفِ الفم.

## (۱۰) باب الندب إلى إتيان الصلاة والعِلم ونحوهما من العبادات بالسَّكينة والوقار

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٢٨)، ومسلم (٨٩٩).

٣٨٣ وعن أبي هُريرة رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فلا تَأتوها وأنتم تَسعَون، وأتوها وأنتم تَشون عليكُم السكينةُ، فها أدركتُم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتموا» (١).

٣٨٤ وعن ابن عباس رَضَائِلُهُ عَنْهُا: أنه دَفعَ مع النبيِّ عَلَيْهُ يومَ عرفةَ فسمعَ النبيُّ عَلَيْهُ وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبلِ، فأشارَ بسوطِه إليهم، وقال: «أيها الناسُ، عليكم بالسكينةِ، فإن البرَّ ليس بالإيضاع»(٢).

## (١١) باب إكرام الضَّيفِ

قال الله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ آَ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا قَالُ الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَبَهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا سَلَمُا قَالُ شَكُرُونَ ۞ فَرَاعُ إِلَى أَهْلِهِ عَنَالَ اللهِ عَجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ [الذاريات: ٢٤ - ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاءَهُۥ فَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَوُلاَ عَبْنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللّهَ وَلَا تَخُرُونِ فِي ضَيْفِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَوُلاَ عِبْنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللّهَ وَلَا تَخُرُونِ فِي ضَيْفِي كَاللّهُ مَلُونَ ٱللّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي فَلَا يَسْفِي مُنْ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱلللّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي أَلْكُونَ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُورٌ رَجُلٌ رَشِيدُ ﴿ ﴿ وَجَالَهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن كُونُ وَاللّهُ مَا لَهُ هُولُ اللّهُ وَلَا عُنْهُ إِلَيْهِمِ هَا وَلَا يَعْمَلُونَ ٱللّهُ مُلُولُ مَنْ اللّهُ عَلَوْ مَنْ اللّهُ وَلَا عُنْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا يَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمِن قَالَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عُنْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عُلْكُولُونِ فِي ضَيْفِي وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عُرُونُ وَلَيْكُولُونِ فِي ضَيْفُولُوا لَيْعُمُونُ اللّهُ وَلَا عَنْ يَعْوَمِ هَا وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا عُلْهُمُ لَكُمْ فَا قُولُوا لَهُ وَلَا عُنْهُ وَلِهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا لِنَا لَا لَقُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَا عُلْهُمُ لَكُمْ فَا عَلَيْكُولُوا لَهُ لَعُولُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا عُلَيْكُولُوا لَا عَلَيْكُولُوا لَهُ اللّهُ لَا عُلُولُوا لَهُ لَقُولُوا لَهُ وَلَا عُلَولُوا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُولُولُوا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعن أبي شُريحٍ رَضَاً اللهُ عَالَى: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فليُكرِم ضيفَه جائزتَه» قالوا: وما جائزتُه؟ يا رَسولَ الله، قال: «يومُه وليلتُه، والضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فها كان وراءَ ذلك فهو صَدقةٌ عليه» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٧١)، ومسلم (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٩)، ومسلم (٤٨).

## (١٢) باب استحباب التَّبشيرِ والتهنئةِ بالخيرِ

قال الله تعالى: ﴿ فَبَشِرْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللهِ

٣٨٦ وعن عبدِ الله بن أبي أُوفَى رَضَالِيَّهُ عَنْهُا: أَن رسولَ الله ﷺ بَشَّرَ خديجة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا ببيتٍ في الجنةِ من قَصبِ، لا صخبَ فيه، ولا نَصبَ (١).

«القصب»: هنا اللؤلؤُ المجوفُ، و«الصخبُ»: الصياحُ واللغطُ، و«النصبُ»: التعبُ.

٣٨٧- وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أنه توضَّا في بيتِه، ثم خرجَ، فقال: لأَلزَمَنَّ رسولَ الله عَنْ ولأكونَنَّ معه يومي هذا، فجاءَ المسجِدَ، فسألَ عن النبيِّ عَنْ فقالوا وَجَّه هاهنا، قال: فخَرَجتُ على أثرِه أسألُ عنه، حتى دخلَ بئرَ أريسٍ، فجَلستُ عند البابِ حتى قضى رسولُ الله عَنْ حاجتَه وتوضَّا، فقُمتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨١٩)، ومسلم (٢٤٣٣).

إليه، فإذا هو قد جلسَ على بئرِ أُريسِ وتوسَّط قُفَّها، وكشفَ عن ساقيهِ ودَلَّاهما في البئرِ، فسلَّمت عليه ثم انصرَ فتُ، فجلستُ عند الباب، فقلتُ: لأَكونَنَّ بوابَ رسولِ الله ﷺ اليوم، فجاء أبو بكر رَضِ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الل أبو بكر، فقُلت: على رِسلِك، ثم ذَهَبتُ، فقلتُ: يا رَسولَ الله، هذا أبو بكر يَستأذِن، فقال: «ائذَن له وبَشِّرهُ بالجنةِ» فأقبلتُ حتى قلت لأبي بكرِ: ادخُل ورسولُ الله عَلِيَّةِ يُبَشِّرُكُ بِالْجِنةِ، فدخلَ أبو بكرٍ حتى جلسَ عن يمين النبيِّ عَلِيَّةٍ معه في القُفِّ، ودلَّى رجليه في البئرِ كما صنعَ رسولُ الله ﷺ وكشفَ عن ساقيهِ، ثم رجَعتُ فجلَستُ، وقد تركتُ أخى يتوضَّأ ويلحَقُني، فقلت: إن يُرد الله بفلان -يريدُ أخاه- خيرًا يأت به. فإذا إنسانٌ يحرِّك الباب، فقلتُ: من هذا؟ فقال: عمرُ بنُ الخطاب، فقلت: على رِسلِك، ثُم جئتُ إلى رسولِ الله ﷺ فسلَّمت عليه وقلت: هذا عمرُ يَستأذِن؟ فقال: «ائذَن له وبشِّرهُ بالجنةِ» فجئتُ عمرَ، فقلت: أذن ادخل ويُبَشِّرك رسولُ الله ﷺ بالجنةِ، فدخلَ فجلسَ مع رسولِ الله ﷺ في القُفِّ عن يسارِه ودلى رجليهِ في البئرِ، ثم رجعتُ فجلَستُ، فقلت: إن يُرد الله بفلان خيرًا -يعنى أخاه- يأتِ به، فجاء إنسانٌ فحرَّك الباب. فقلتُ: من هذا؟ فقال: عثمانُ بنُ عفانَ. فقلتُ: على رِسلِك، وجئتُ النبيُّ ﷺ فأخبَرتُه، فقال: «ائذَن له وبشِّرُه بالجنةِ مع بَلوى تُصيبُه» فجئتُ، فقُلت: ادخُل ويبشِّرُك رسولُ الله ﷺ بالجنةِ مع بَلوى تُصيبُك، فدخلَ فوجدَ القُفَّ قد مُلِئ، فجَلسَ وِجاهَهُم من الشِّقِّ الآخر<sup>(۱)</sup>.

«القفُّ»: المبني حول البئرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٤)، ومسلم (٢٤٠٣).

معنا أبو بكرٍ وعمرُ رَحَيَّكُ عَنْهَا فِي نفرٍ، فقامَ رسولُ الله على من بين أظهُرِنا فأبطاً علينا، وخشينا أن يُقتَطَع دوننا وفزِعنا فقُمنا، فكنتُ أولَ من فزعَ، فخرجتُ أبتغي رسولَ الله على حتى أتيتُ حائطاً للأنصارِ لبني النجار، فدُرتُ به هل أجدُ له بابًا؟ فلم أجد! فإذا ربيعٌ يدخلُ في جوفِ حائطٍ من بئر خارجه -والربيعُ: الجدول الصغيرُ - فاحتَفَرتُ، فدخلتُ على رسولِ الله على فقال: «أبو هريرة؟» فقلت: نعم، يا رسولَ الله، قال: «ما شأنُك؟» قلت: كنتَ بين أظهُرِنا فقمتَ فأبطأتَ علينا، فخشينا أن تُقتَطَع دوننا، ففَزِعنا، فكنتُ أولَ من فزعَ، فأتيت هذا الحائطَ، فاحتَفَرتُ كما يَحتِفِزُ الثعلبُ، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: «يا أبا هريرة» وأعطاني فاحتَفَرتُ كما يَحتِفِزُ الثعلبُ، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: «يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه، فقال: «اذهب بنعليَّ هاتين، فمن لقيتَ من وراءِ هذا الحائطِ يشهدُ أن لا إله ألّا الله مُستيقِنًا بها قلبُه، فبَشِّره بالجنةِ...» وذكرَ الحديثَ بطوله (١٠).

# (١٣) باب وداع الصاحب ووصيَّتِه عند فراقِه لسفرٍ وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَٱنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُدُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَخَدُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ البقرة: ١٣٢ - ١٣٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣١).

٣٨٩- وعن سالم بن عبدِ الله بن عمرَ: أن عبدَ الله بنَ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، كان يقولُ للرجلِ إذا أرادَ سَفرًا: ادن منِّي حتى أودِّعك كما كان رَسولُ الله عَلَيْهُ يُودِّعُنا، فيقولُ: «أستودِعُ الله دينَك، وأمانَتَك، وخواتيمَ عَمَلِك»(١).

• ٣٩- وعن أنسٍ رَضَوَلِيُّهُ عَنهُ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَيْلِيَّةٌ فقال: يا رسولَ

الله، إني أريدُ سفرًا؛ فزَوِّدني، فقال: «زَوَّدك الله التقوى» قال: زِدني قال: وغفرَ ذنبَك» قال: زِدني، قال: «ويسَّرَ لك الخيرَ حيثُما كنتَ»(٢).

#### (١٤) باب الاستخارة والمشاورة

قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

٣٩٢ وعن جابرٍ رَضَيَّكُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يُعلِّمنا الاستخارة في الأمورِ كلِّها كالسورةِ من القرآنِ، يقولُ: ﴿إذَا هَمَّ أَحدُكُم بِالأَمْرِ، فليركع ركعتين الأَمورِ كلِّها كالسورةِ من القرآنِ، يقولُ: ﴿إذَا هَمَّ أَحدُكُم بِالأَمْرِ، فليركع ركعتين من غيرِ الفَريضةِ، ثم ليَقُل: اللهُمَّ إني أستَخيرُك بعِلمِك، وأستَقدِرُك بقُدرتِك، وأسألُك من فَضلِك العظيمِ، فإنك تَقدِر ولا أقدرُ، وتعلَمُ ولا أعلمُ، وأنت علَّمُ الغيوبِ، اللهُمَّ إن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومَعاشي وعاقبةِ أمري» أو قال: ﴿عاجلِ أمري وآجِلِه، فاقدُره لي ويسِّره لي، ثُم بارِك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شرُّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: ﴿عاجلِ أمري وآجِلِه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٤٣)، وأبو داود (٢٦٠٠)، وابن ماجه (٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٤٤).

فاصرِ فه عنِّي، واصرِ فني عنه، واقدُر ليَ الخيرَ حيثُ كان، ثم أرضِني به » قال: «ويُسمِّى حاجَته» (١).

# (١٥) باب استحبابِ الذهابِ إلى العيدِ وعيادةِ المريضِ والحجِّ والغزوِ والجنازةِ ونحوها من طريقٍ، والرجوعِ من طريقٍ آخرَ لتَكثيرِ مواضعِ العبادةِ

٣٩٣- وعن جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا كان يومُ عيدٍ خالَفَ الطَّريقَ (٢).

قولُه: «خالَفَ الطريقَ» يعني: ذهَبَ في طريقٍ ورجَعَ في طريقٍ آخرَ.

الشجرة، ويدخلُ من طريقِ المعرسِ، وإذا دخل مكة، دخل من الثنية العُليا، ويخرجُ من الثنية العُليا، ويخرجُ من الثنية السُّفلي<sup>(٣)</sup>.

# (١٦) باب استحبابِ تقديمِ اليَمينِ في كلِّ ما هو من بابِ التكريمِ

كالوُضوءِ والغُسل والتيمُّم، ولبسِ الثوبِ والنعلِ والخفِّ والسراويلِ ودخولِ المسجدِ، والسواكِ، والاكتحالِ، وتقليم الأظفارِ، وقصِّ الشاربِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ الرأسِ، والسلامِ من الصَّلاةِ، والأكلِ، والشُّربِ، والمصافحةِ، واستلامِ الحَجرِ الأسودِ، والخروجِ من الخَلاءِ، والأخذِ والعَطاءِ وغيرِ ذلك مما هو في معناه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٣٣)، ومسلم (١٢٥٧).

ويُستحبُّ تقديمُ اليسارِ في ضِدِّ ذلك، كالامتخاطِ والبُصاقِ عن اليسارِ، ودخولِ الخَلاءِ، والخروجِ من المسجدِ، وخَلعِ الخُفِّ والنعلِ والسراويلِ والثوبِ، والاستنجاءِ وفعلِ المستقذراتِ وأشباه ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ اُقُرَءُواْ كِنَبِيهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ الْعَكِبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

• ٣٩٥ وعن عائشةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُعجِبه التَّيَمُّن في شأنِه كلِّه: في طُهورِه، وتَرَجُّلِه، وتَنَعُّلِه (١).

٣٩٦ وعنها رَضَيَّلِتُهُ عَنْهَا، قالت: كانت يَدُ رسولِ الله عَلَيْهُ اليمنى لطُهورِه وطعامِه، وكانت اليُسرى لخلائِه وما كان من أذًى (٢).

٣٩٧ وعن أبي هُريرةَ رَضَايِّكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا انتَعَل أحدُكُم فليَبدَأ باليُمنى، وإذا نزعَ فليَبدأ بالشهالِ، لتَكُن اليُمنى أولهما تُنعَل، وآخرهما يُنزَع» (٢).

٣٩٨ - وعن أنس رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله ﷺ أتى منَّى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزلَهُ بمنَّى ونحرَ، ثم قال للحلاق: «خُذ» وأشارَ إلى جانِبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعلَ يُعطيه الناسَ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٠٥).

# كتابُ أدبِ الطعامِ (١) باب التسميةِ في أولّه والعمدِ في آخره

٣٩٩- وعن جابر رَضَيَّكُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إذا دخلَ الرجلُ بيتَه، فذكر الله تعالى عند دخولِه، وعند طعامِه، قال الشيطانُ: لا مَبيت لكم ولا عَشاء، وإذا دخلَ فلم يَذكُر الله تعالى عند دخولِه، قال الشيطانُ: أدركتُم المبيتَ؛ وإذا لم يَذكر الله تعالى عند طعامِه، قال: أدرَكتُم المبيتَ والعَشاءَ»(١).

• • • • وعن أبي أمامة رَضَالِللهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْهُ كان إذا رفع مائِدَته، قال: «الحمدُ لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مَكفيّ، ولا مُستغنَى عنه ربنا» (٢).

#### (٢) باب لا يُعيبُ الطعامَ واستحباب مَدحِه

ا • ٤ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: ما عابَ رسولُ الله ﷺ طعامًا قطُّ، إن الشتهاه أكلَه، وإن كرِهَه تَركَه (٣).

٢٠٤ وعن جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أن النبي عَلَيْ سألَ أهلَه الأُدم، فقالوا: ما عندنا إلا خلُّ، فدعا به، فجعلَ يأكلُ، ويقولُ: "نِعمَ الأُدمُ الخلُّ، نِعمَ الأُدمُ الخلُّ».
الخلُّ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٥٢).

## (٣) باب ما يَقولُه من حضرَ الطعامَ وهو صائمٌ إذا لم يُفطِر

٣٠٠٠ وعن أبي هُريرة رَضِوَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إذا دُعِيَ أحدُكم فليُجِب، فإن كان صائِمًا فليُصَلِّ، وإن كان مُفطرًا فليَطعَم»(١).

قال العلماء: معنى «فليُصَلِّ»: فليدْعُ، ومعنى «فليَطعَم»: فليأكل.

# (٤) باب ما يقولُه من دُعِيَ إلى طعامِ فتَبِعه غيرُه

النبيَّ عَلَيْهُ النبي عَلَيْهُ الله النبي عَلَيْهُ: «إن هذا صنعه له خامسَ خمسةٍ، فتَبِعهم رجلٌ، فلما بلغ البابَ، قال النبيُّ عَلَيْهُ: «إن هذا اتَّبَعَنا، فإن شِئتَ أن تأذَن له، وإن شئتَ رَجعَ» قال: بل آذنُ له يا رَسولَ الله (٢).

## (٥) باب الأكلِ مما يَليه ووعظِه وتَأديبِه مَن يُسيءُ أكلَه

وعن عمرَ بن أبي سلمةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: كنت غُلامًا في حجرِ رسولِ الله عَلَيْةِ: «يا غُلامُ، سَمِّ الله الله عَلَيْةِ: «يا غُلامُ، سَمِّ الله عَلَيْةِ: وكانت يَدي تَطيشُ في الصحفة، فقال لي رسولُ الله عَلَيْةِ: «يا غُلامُ، سَمِّ الله تعالى، وكل بيمينِك، وكُل مما يَليك» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨١)، ومسلم (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

# (٦) باب النَّهي عن القِران بين تَمرَتين ونحوِهما إذا أكلَ جماعةً إلا بإذنِ رُفقتِه

تمرًا، فكان عبدُ الله بن عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُم يمرُّ بنا ونحن نأكُلُ، فيقول: لا تُقارِنوا، فإن النبيَّ عَلَيْه نهى عن الإقرانِ، ثم يقولُ: إلا أن يَستأذِنَ الرجلُ أخاه (١).

#### (V) باب ما يقولُه ويفعلُه من يأكُلُ ولا يشبَعُ

٧٠٤- وعن وَحشيِّ بن حَربِ رَضِوَالِللهُ عَنْهُ: أَن أَصحابَ رسولِ اللهُ عَلَيْهُ قالوا: يا رَسولَ الله عَلَيْ قالوا: يعم. قال: «فلَعَلَّكُم تَفتَرِقون» قالوا: نعم. قال: «فلجتَمِعوا على طعامِكُم، واذكروا اسمَ الله، يُبارَك لكم فيه» (٢).

#### (٨) باب الأمرِ بالأكلِ من جانبِ القصعةِ والنهي عن الأكلِ من وسطِها

٤٠٨ وعن ابن عباس رَخَوَلَكُ عَنْهَا، عن النبي عَلَيْ قال: «البَركةُ تنزلُ في وسطِ الطعامِ؛ فكلوا من حافتَيهِ، ولا تَأْكُلوا من وسطِه»(٣).

## (٩) باب كراهية الأكل مُتَّكئًا

٤٠٩ وعن أبي جُحيفة رَضَاً الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا آكُلُ متَّكئًا» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٦٤)، وابن ماجه (٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٩٨).

قال الخطابي: المتكئ هاهنا: هو الجالسُ معتمدًا على وطاءِ تحته، قال: وأراد أنه لا يقعدُ على الوطاءِ والوسائدِ كفعل مَن يريد الإكثارَ من الطعامِ، بل يقعدُ مُستوفِزًا لا مستوطئًا، ويأكلُ بُلْغَةً. وأشار غيرُه إلى أن المتكئ هو المائلُ على جنبِه، والله أعلم.

الله ﷺ جالِسًا مُقعِیًا یأکلُ رسولَ الله ﷺ جالِسًا مُقعِیًا یأکلُ الله ﷺ
 تمرًا(۱).

«الْقعِي»: هو الذي يُلصِقُ أليتيه بالأرضِ وينصبُ ساقيه.

(١٠) باب استحبابِ الأكلِ بثلاثِ أصابعَ، واستحبابِ لَعقِ الأصابع، وكراهةِ مَسحِها قبل لعقِها واستحبابِ لعقِ القَصعةِ وأخذ اللقمةِ التي تَسقُط منه وأكلُها

الله على ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله على: «إذا أكلَ أحدُكم طعامًا، فلا يَمسَح أصابعَه حتى يَلعَقها أو يُلعِقها» (٢).

الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يأكلُ يأكلُ بأكلُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يأكلُ بثلاثِ أصابعَ، فإذا فرغَ لعَقَها (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٣٣).

#### (١١) باب تكثير الأيدي على الطعام

الواحدِ يَكفي الاثنين، وطعامُ الاثنين يَكفي الأربعة، وطعامُ الأربعةِ يَكفي الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الأربعة الثانية ال

# (١٢) باب أدب الشُّرب واستحباب التنفُّس ثلاثًا خارج الإناء وكراهة التنفُّس فلاثًا خارج الإناء وكراهة التنفُّس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

السُّرِ وَعَنَ أَنسٍ رَضَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ: أَن رسولَ الله عَلَيْهُ كَان يَتنَفَّس في الشرابِ ثلاثًا (٢).

الله عَلَيْهُ أَتِيَ بلبنٍ قد شيبَ بهاءٍ، وعن يَمينِه أَتِي بلبنٍ قد شيبَ بهاءٍ، وعن يَمينِه أَعرابيُّ، وعن يسارِه أبو بكرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فشرِبَ، ثم أعطى الأعرابيَّ، وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ» (٣). قوله: «شيبَ» أي: خلط.

# (١٣) باب كراهةِ الشربِ من فَمِ القِربةِ ونحوها وبيانِ أنه كراهةُ تنزيهٍ لا حرامٌ

اختِناثِ الأسقِيةِ (٤). يعني: أن تُكسرَ أفواهُها، ويُشرَبَ منها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٥)، ومسلم (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣).

الله عَلَيْهُ أَن يُشرب من فِي السّاء عَن أَبِي هريرة رَضِ الله عَلَيْهُ قَال: نَهى رسولُ الله عَلَيْهِ أَن يُشرب من فِي السقاء أو القربة (١).

#### (١٤) بابكراهة النفخ في الشراب

الإناءِ أو الإناءِ أو الإناءِ أو النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ المُلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# (١٥) باب بيان جوازِ الشُّربِ قائمًا وبيان أن الأكملَ والأفضلَ الشربُ قاعدًا

• ٢٢ - وعن ابن عباسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُما، قال: سَقيتُ النبيَّ عَلَيْهُ من زَمزَم، فشرِبَ وهو قائِم (٣).

الرجلُ قائمًا. وعن أنسٍ رَضِيَكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ: أنه نَهى أن يَشرَب الرجلُ قائمًا.
 قال قتادةُ: فقُلنا لأنس: فالأكلُ؟ قال: ذلك أشرُّ، أو أخبَثُ (٤).

# (١٦) باب استحباب كَونِ ساقي القومِ آخرَهم شُربًا

٢٢٤ - وعن أبي قتادة رَضَالِللهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ساقي القومِ آخرُهم» يعنى: شُربًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۷۲۸)، والترمذي (۱۸۸۸)، وابن ماجه (۳۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٨١).

(١٧) باب جوازِ الشربِ من جميع الأواني الطاهرةِ غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ وجوازِ الكَرعِ - وهو الشُّربُ بالفَمِ من النهرِ وغيرِه بغيرِ إناءٍ ولا يدٍ - وتَحريمِ استعمالِ إناءِ الذهبِ والفضةِ في الشُّربِ والأكلِ والطهارةِ وسائرِ وجوهِ الاستعمالِ

٤٢٣ – وعن عبدِ الله بن زيدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: أتانا النبيُّ ﷺ فأخرجنا له ماءً في تورٍ من صُفرِ فتوضأ (١).

الأنصارِ، ومعه صاحبٌ له، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كانَ عندَك ماءٌ باتَ هذه الله ﷺ: «إن كانَ عندَك ماءٌ باتَ هذه الليلةَ في شَنَّةِ، وإلَّا كَرَعنا»(٢).

وعن حُذيفة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: إن النبيَّ عَلَيْهُ نهانا عن الحَريرِ، والديباجِ، والشربِ في آنية الذَّهبِ والفضةِ، وقال: «هن لهم في الدُّنيا، وهي لكم في الآخِرةِ» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٦٧).

#### كتاب اللباس

# (١) باب استحبابِ الثوبِ الأبيضِ، وجوازِ الأحمرِ والأخضرِ والأصفرِ والأسودِ، وجوازِه من قُطنِ وكَتانِ وشَعَرِ وصوفِ وغيرِها إلا الحريرَ

قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَاكُ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٢٢٦ - وعن ابن عباسٍ رَخِوَلِتُهُ عَنْهَا: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «البَسوا من ثيابِكُم البياضَ؛ فإنها من خيرِ ثِيابِكم، وكَفِّنوا فيها موتاكُم»(١).

٢٧ عن البراءِ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله ﷺ مَربوعًا، وقد رأيتُه في حلةٍ حَمراءَ ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحسنَ منه (٢).

رَمِثَةَ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ وعليه تُوبانِ أخضر ان (٣).

٤٢٩ وعن جابرٍ رَضَيْلَيْهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ دَخلَ يومَ فتحِ مكة وعليه على مداءُ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٤٨)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٦٥)، والترمذي (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٥٨).

• ٢٣٠ وعن عائشةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا، قالت: خَرجَ رسولُ الله عَلَيْهُ ذاتَ غداةٍ، وعليه مِرطُّ مرحَّل من شعرٍ أسود (١).

الله على ذات مع رسولِ الله على ذات مع رسولِ الله على ذات ليلةٍ في مسيرٍ، فقال لي: «أمعكَ ماءٌ؟» قلت: نَعَم، فنزل عن راجِلتِه فمَشى حتى توارى في سوادِ الليل، ثم جاء فأفرغتُ عليه من الإداوة، فغسلَ وجهه وعليه جبةٌ من صوفٍ، فلم يستطع أن يُخرِج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبةِ، فغسلَ ذراعيه ومسحَ برأسِه، ثم أهويتُ لأنزعَ خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخَلتُهما طاهِرَتين» ومسحَ عليهما(١).

#### (٢) باباستحبابِالقَميصِ

٢٣٢ - وعن أمِّ سلمةَ رَضِيَالِيُّعَهَا، قالت: كان أحبُّ الثيابِ إلى رسولِ الله ﷺ القَميصَ (٢).

# (٣) باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخُيلاء وكراهتِه من غير خُيلاء

277 - وعن ابن عمر رَضَائِلُهُ عَنْهُا: أَن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَن جرَّ ثوبَه خُيلاءَ لم يَنظُر الله إليه يومَ القيامةِ» فقال أبو بكر: يا رَسولَ الله، إن إزاري يَستَرخي إلَّا أن أتعاهَده، فقال له رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّك لستَ ممن يَفعَلُه خُيلاء»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥).

٤٣٤ - وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ما أسفَلَ من الكَعبينِ من الإزارِ ففي النارِ» (١).

٤٣٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، عن النبي عَلَيْهُ قال: «الإسبالُ في الإزارِ، والقميص، والعمامة، مَن جرَّ شيئًا خُيلاء لم يَنظُر الله إليه يومَ القيامةِ» (١).

٢٣٦ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: مَررتُ على رسولِ الله عَلَيْهُ وفي إزاري استِرخاءٌ، فقال: «زِد» فزِدتُ، فما زِلتُ استِرخاءٌ، فقال: «فِدتُ، فما زِلتُ أَخراها بعدُ. فقال بعضُ القومِ: إلى أين؟ فقال: إلى أنصافِ الساقين (٢).

١٣٧ - وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن جَرَّ ثوبَه خُيلاء لم ينظُرِ الله إليه يومَ القيامةِ» فقالت أمُّ سلمةَ: فكيف تصنَعُ النساءُ بذُيولهن؟ قال: «يُرخينَ شِبرًا» قالت: إذًا تَنكَشِف أقدامُهن. قال: «فيرُخينَ فراعًا، لا يَزِدن» (أ).

# (٤) باب استحباب التوسُّطِ في اللباسِ ولا يِقتصرُ على ما يَزري به لغيرِ حاجةٍ ولا مقصودٍ شَرعي

٢٣٨ - وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: (إن الله يُحِبُّ أن يَرى أثرَ نِعمتِه على عبدِه)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٣٥٧٦)، وأصله في البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٧٣١)، والنسائي (٥٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٨١٩).

# (°) باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جُلوسِهم عليه واستنادِهِم إليه وجوازِ لِباسِه للنِّساءِ

٤٣٩ - وعن عمر بن الخطابِ رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَلبَسوا الحريرَ؛ فإنه من لبِسَه في الدنيا لم يَلبَسه في الآخرةِ»(١).

• ٤٤٠ وعن حُذيفة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: نهانا النبيُّ عَلَيْهُ أَن نَشرَب في آنيةِ الذهبِ والفِضةِ، وأن نأكُلَ فيها، وعن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباج، وأن نَجلِس عليه (٢).

## (٦) باب جوازِ لُبسِ الحرير لمن به حِكَّة

ا على الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَ

# (V) باب النهي عن افتراشِ جُلودِ النُّمورِ والركوبِ عليها

الخَّارَ» (لا تَركَبوا الخَزَّ ولا الله عَلَيْهُ: «لا تَركَبوا الخَزَّ ولا النَّارَ» (الله عَلَيْهُ: «لا تَركَبوا الخَزَّ ولا النِّارَ» (٤٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤١٢٩).

السِّباع (١٠). الله ﷺ نَهى عن جُلودِ السِّه ﷺ مَهَى عن جُلودِ السِّباع (١٠).

#### (٨) باب ما يقولُ إذا لبسَ ثوبًا جديدًا أو نَعلًا أو نحوه

عَن أبي سعيد الخدريِّ رَضَاً لَكُ عَنهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ إذا استجَدَّ ثَوبًا سياه باسمِه -عيامةً، أو قميصًا، أو رِداءً- يقول: «اللهُمَّ لك الحمدُ أنت كَسَوتَنيهِ، أسألُك خيرَه وخيرَ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بك من شرِّه وشرِّ ما صنعَ له»(٢).

#### (٩) كتاب آداب النوم والاضطجاع

وعن البراء بن عازبٍ رَضَّالِلهُمَّ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ إذا أوى إلى فِراشِه نامَ على شقّه الأيمن، ثم قالَ: «اللهُمَّ أسلَمتُ نفسي إليك، ووَجَهتُ وجهي إليك، وفَوَّضتُ أمري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك، رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأ ولا مَنجا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابِك الذي أنزَلت، ونَبِيِّك الذي أرسَلت» (۱).

الليلِ وضعَ يدَه تحت خدِّه، ثم يقول: «اللهُمَّ باسمِك أموتُ وأحيا» وإذا استيقَظَ الليلِ وضعَ يدَه تحت خدِّه، ثم يقول: «اللهُمَّ باسمِك أموتُ وأحيا» وإذا استيقَظَ قال: «الحمدُ لله الذي أحيانا بَعدَما أماتَنا وإليه النُّشورُ» (٤٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٢٤)، والترمذي (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٣١٤).

# (١٠) باب جوازِ الاستِلقاءِ على القَفا، ووضع إحدى الرِّجلين على الأُخرى إذا لم يَخَف انكشافَ العورةِ، وجوازِ القُعودِ مُحتبِيًا

٧٤٤ - وعن عبد الله بن زيدٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا: أنه رأى رسولَ الله ﷺ مستَلقِيًا في المسجدِ، واضِعًا إحدى رِجليِه على الأُخرى (١).

مُعَدِيًا بيديه هكذا، ووصَف بيديه الاحتباء، وهو القُرفصاء (٢).

#### (١١) باب في آدابِ المجلسِ والجليسِ

الله عَلَى: «لا يُقيمَنَّ الله عَلَى: قال رسولُ الله عَلَى: «لا يُقيمَنَّ الله عَلَى: «لا يُقيمَنَّ أحدُكم رَجلًا من مجلِسِه ثم يجلِسُ فيه، ولكن تَوَسَّعوا وتفَسَّحوا» وكان ابن عمرَ إذا قامَ له رجلٌ من مجلِسِه لم يجلِس فيه (٢).

• • • • وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إذا قامَ أحدُكم من مجلسٍ، ثم رجعَ إليه؛ فهو أحقُّ به» (٤).

ا النبيَّ ﷺ جلسَ النبيَّ عَلَيْهُ عَنْهُا، قال: كنَّا إذا أتينا النبيَّ ﷺ جلسَ أحدُنا حيث ينتهي (<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٨٢٥)، والترمذي (٢٧٢٥).

٢٥٢ - وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضِيَّكَ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقْلِيْهُ عَنْهُ عَالَىٰ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ

20٣ وعن أبي هريرة رَضَايِسُعَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن جلسَ في مجلسٍ، فكثر فيه لغطُه فقال قبل أن يقوم من مجلسِه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهدُ أن لا إله إلّا أنت، أستغفرُك وأتوبُ إليك؛ إلا غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك» (١).

الله عَلَيْهُ: «مَا مِن قَوْمٍ يَقُومُون مَن عَلَى وَعَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَا مِن قَوْمٍ يَقُومُون مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى فَيه، إلا قامُوا عَن مثلِ جَيْفَةِ حِمَارٍ، وكان لهم حسرةٌ» (٢).

وعنه رَضَوَالِلهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «ما جَلسَ قومٌ مجلسًا لم يَذكروا الله تعالى فيه، ولم يُصلُّوا على نبيِّهم فيه، إلا كان عليهِم تِرةٌ؛ فإن شاء عذَّبهم، وإن شاء غَفرَ لهم» (٤).

#### (١٢) باب الرؤيا وما يتعلَّقُ بها

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ مَنَامُكُمْ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [الروم: ٢٣].

٢٥٦ - وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أن النبي عَلَيْ قال: «إذا اقتربَ الزمانُ لم تكدرؤيا المؤمنِ تَكذِب، ورؤيا المؤمنِ جُزءٌ من ستةٍ وأربعين جُزءًا من النبوقِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠١٧)، ومسلم (٢٢٦٣).

٧٥٧ - وعنه رَخَوَلِسُّهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن رآني في المنامِ فسَيراني في المنامِ فسَيراني في اليقظةِ - أو لكأنَّما رآني في اليقظةِ - لا يتمَثَّل الشيطانُ بي» (١).

مع - وعن أبي قتادة رَضَوَلِكُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ عَلَيْ: «الرؤيا الصالحةُ - وفي رواية: الرؤيا الحسنةُ - من الله، والحُلم من الشيطانِ، فمن رأى شيئًا يكرهُه فلينفُث عن شِماله ثلاثًا، وليتعوَّذ من الشيطانِ؛ فإنها لا تضرُّه» (٢).

الرؤيا يَكرَهها، فليَبصُق عن يَسارِه ثَلاثًا، وليَستَعِذ بالله من الشَّيطانِ ثَلاثًا، وليَستَعِذ بالله من الشَّيطانِ ثَلاثًا، وليَستَعِذ بالله من الشَّيطانِ ثَلاثًا، وليتَحَوَّل عن جنبه الذي كان عليه»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٩٣)، ومسلم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٩٢)، ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٠٩).

# كتابُ السلامِ (١) باب فضلِ السلامِ والأمر بإفشائِه

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسْلِمُواْ عَلَىَ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخُلْتُم بِيُوتِكُمْ فَكَى أَنفُسِكُمْ وَتُسْلِمُواْ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ عَيْنَ عِنْدِ ٱللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ الْمُكْرَمِينَ مِنْهَا آؤ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ اللهُ اللهُ

الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطعمُ الطَّعامَ، وتقرأُ السَّلامَ على من عَرفتَ ومن لم تَعرِف» (١) تَعرِف» (١) .

١٦٤ - وعن أبي هريرة رَضَالِللهُ عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لما خَلق الله تعالى آدمَ عَلَيْ قال: اله خَلق الله تعالى آدمَ عَلَيْ قال: اذهب فسلِّم على أولئك -نَفْرٍ من الملائكة جلوس - فاستَمِعْ ما يحيونك؛ فإنها تحيَّتك وتحية دريتِك. فقال: السلامُ عليكم، فقالوا: السلامُ عليك ورحمةُ الله، فزادوه: ورحمةُ الله» (٢).

278 وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَدخلون الجنةَ حتَّى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تَحابُّوا، أو لَا أَدُلُّكم على شيءٍ إذا فعَلتُموه تَحابَبتُم؟ أفشوا السَّلامَ بينكم» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٤).

#### (٢) بابكيفية السلام

يُستحبُّ أن يقولَ المبتدئُ بالسلامِ: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه. فيَأْتِي بضَميرِ الجَمعِ، وإن كان المسَلَّمُ عليه واحدًا، ويقولُ المجيبُ: وعليكم السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُه، فيأتي بواو العطفِ في قولِه: وعليكُم.

غ٦٤- وعن عِمرانَ بن الحصينِ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقال: السلامُ عليكم، فردَّ عليه ثم جلسَ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «عَشرُون» ثم جاءَ آخرُ، فقال: السلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: «عشرون» ثم جاءَ آخرُ، فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: «ثلاثون» (أ).

• ٢٦ - وعن أبي جُريِّ الهُجَيميِّ رَضَيَّلِكُ عَنْهُ قال: أتيتُ رسولَ الله عَلَيْهُ فَقُلت: عليك السلامُ الله عليك السلامُ عليك السلامُ عليك السلامُ عليك السلامُ الله عليك الله علي الله عليك الله ع

#### (٣) باب آداب السلام

٤٦٦ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلهُ عَنْهُ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على الماشي، والماشي على القاعِدِ، والقليلُ على الكثِيرِ»(٢).

الناسِ بالله من بَدأهُم بالسلام»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١٩٥)، والترمذي (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٢٦٩٤).

# (٤) باب استحباب إعادة السلام على من تكرَّر لقاؤه على قربٍ بأن دخلَ ثم خرجَ ثم دخلَ في الحالِ، أو حالَ بينهما شجرةٌ ونحوهما

الله على ال

٤٦٩ - وعنه رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَيْهِ قال: «إذا لقي أحدُكم أخاه فليسلِّم عليه، فإن حالَت بينهما شجرةٌ، أو جِدارٌ، أو حجرٌ، ثم لقيهُ، فليسلِّم عليه» (١).

#### (٥) باب استحباب السلام إذا دخلَ بيته

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّـةً مِّنْ عِنـدِ ٱللّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١].

• ٤٧٠ وعن أنسٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بُنيَّ، إذا دخَلتَ على أهلِك، فسلِّم، يكن بركةً عليك، وعلى أهل بيتِك» (٢).

## (٦) باب السلام على الصّبيانِ

ان على صبيانٍ، فسلَّم عليهم، وقال: كان رَضَوَالِكُ عَنْهُ: أنه مرَّ على صبيانٍ، فسلَّم عليهم، وقال: كان رسو لُ الله ﷺ يفعَلُه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨).

# (٧) باب سلام الرجلِ على زوجتِه والمرأةِ من مَحارِمِه، وعلى أجنبيةٍ وأجنبياتٍ لا يخافُ الفتنةَ بهن وسلامِهنَّ بهذا الشَّرطِ

السِّلقِ فتطرَحُه في القِدرِ، وتُكركِرُ حباتٍ من شَعيرٍ، فإذا صَلَّينا الجمعة انصر فنا أسلِّم عليها، فتُقدِّمه إلينا (١).

٧٧٣ - وعن أسماءَ بنت يزيد رَضَالِلهُ عَنْهَا، قالت: مرَّ علينا النبيُّ ﷺ في نِسوةٍ فسلِّم علينا (٢).

# (٨) باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الردِّ عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفارٌ

٤٧٤ - وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا تَبدأوا اليهودَ ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطروه إلى أضيقِه»(٢).

وعن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتابِ فقولوا: وعليكم»(٤).

٤٧٦ - وعن أسامة رَضَالِيَهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْهُ مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين -عبدة الأوثان - واليهود فسلَّم عليهم النبيُّ عَلِيهِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجه (٣٧٠١).

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٦٦٣)، ومسلم (١٧٩٨).

#### (٩) باب استحبابِ السلامِ إذا قامَ من المجلسِ وفارقَ جلساءَه أو جليسَه

الله على: «إذا انتهى أبي هُريرة رَضَالِلله عَنهُ قال: قال رسولُ الله على: «إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلسِ فليسلِّم، فإذا أرادَ أن يقومَ فليُسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخِرةِ»(١).

#### (۱۰) باب الاستئذان وآدابِه

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بِكَاغَ ٱلْأَطْفُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغْذِنُوا 
حَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٩].

٤٧٨ - وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَيَليّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 «الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أذِن لك وإلّا فارجع» (٢).

٤٧٩ - وعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضَالِللَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «إنَّمَا جُعلَ الاستئذانُ من أجلِ البَصرِ»(٣).

٤٨٠ وعن كَلَدة بن الحنبل رَضَالِكُ عَنْهُ قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْهُ فدخَلتُ عليه ولم أسلِّم، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «ارجِع فقل: السلامُ عليكم، أأدخلُ؟»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٧٦)، والترمذي (٢٧١٠).

# (١١) باب بيانِ أن السنةَ إذا قيل للمستأذِن: مَن أنت؟ أن يقولَ: فلان، فيُسمي نفسه بما يُعرفُ به من اسمِ أو كنيةٍ وكراهة قوله: «أنا» ونحوها

الله وعن أنس رَضَّالِلهُ عَنهُ في حديثِه المشهورِ في الإسراء، قال: قال رسولُ الله على: «ثم صعدَ بي جبريلُ إلى السهاءِ الدنيا فاستَفتَح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ، ثم صعدَ إلى السهاءِ الثانيةِ والثالثةِ والرابعةِ وسائرِهنَّ، ويقالُ في باب كلِّ سهاءٍ: من هذا؟ فيقولُ: جبريلُ»(١).

٤٨٢ - وعن أم هانئ رَضَيْلَهُ عَنْهَا، قالت: أتيتُ النبي عَلَيْهُ وهو يغتَسِل و فاطمة تستُرُه، فقال: (مَن هذِه؟) فقلت: أنا أم هانئ (٢).

٤٨٣ – وعن جابر رَضِ الله عَنهُ قال: أتيتُ النبي عَلَيْهُ فدقَقتُ البابَ، فقال: «مَن ذا؟» فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا!» كأنَّه كرِهَها (٣).

# (١٢) باب استحبابِ تَشميتِ العاطِسِ إذا حمدَ الله تعالى وكراهةِ تَشميتِه إذا لم يَحمدِ الله تعالى وبيانِ آداب التَّشميتِ والعُطاسِ والتثاؤبِ

١٨٤ - وعن أبي هُريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ: أن النبي عَلِيهُ قال: «إن الله يُحبُّ العُطاسَ، ويكرهُ التثاؤب، فإذا عطسَ أحدُكم وحمد الله تعالى كان حقًّا على كل مسلم سمِعه أن يقولَ له: يَرحمُك الله، وأما التثاؤبُ فإنَّما هو من الشيطان، فإذا تثاءَبَ أحدُكم فليَردَّه ما استطاع، فإنَّ أحدَكم إذا تثاءَب ضَحِك منه الشيطانُ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٢٦).

٤٨٥ - وعن أبي موسى رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: "إذا عَطَس أحدُكم فحمِد الله فشمِّتوه، فإن لم يحمدِ الله فلا تُشمِّتوه» (١).

١٩٨٦ وعن أبي سعيدٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إذا تَثاءب أحدُكم فليُمسِك بيده على فيه؛ فإنَّ الشيطان يَدخُل» (٢).

(١٣) باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتَقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

٤٨٧ - وعن قتادة، قال: قلت لأنسٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ: أكانت المصافحةُ في أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ؟ قال: نَعم (٣).

٤٨٨ - وعن البراءِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما مِن مسلِمَين يَلتَقيان فيتَصافَحان إلا غُفِر لهما قبلَ أن يَفتَرِقا» (٤).

١٨٩ - وعن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: قال رجل: يا رَسولَ الله، الرجلُ منا يَلقى أخاهُ، أو صديقَه، أينحَني له؟ قال: (لا» قال: أفيَلتَزِمه ويقبِّله؟ قال: (لا» قال: فيأخُذُ بيدِه ويصافِحه؟ قال: (نَعم) (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٢)، والترمذي (٢٧٢٧)، وابن ماجه (٣٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٣٧٠٢).

• ٩٩ - وعن أبي ذرِّ رَضِوَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال لي رَسولُ الله ﷺ: «لا تَحقِرَنَ من المعروفِ شيئًا، ولو أن تَلقى أخاكَ بوجهٍ طَليقٍ»(١).

العلى الخسنَ بن على الخسنَ بن على الخسنَ بن على الخسنَ بن على النبيُ على الحسنَ بن على الحسنَ بن على المختلفَ عَنْهُا، فقال الأقرعُ بن حابسٍ: إن لي عشرةً من الولدِ ما قبَّلتُ منهم أحدًا. فقال النبيُ على الأوركم الأيركم الأيركم!»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).

# كتابُ عيادةِ المريضِ وتشييعِ الميتِ والصلاةِ عليه وحضورِ دفنِه والمكثِ عند قبرِه بعد دفنِه (١) باب عيادةِ المريضِ

يقولُ يومَ القيامةِ: يا أبن آدمَ، مرِضتُ فلم تَعُدني! قال: يا ربّ، كيف أعودُك وأنت يقولُ يومَ القيامةِ: يا أبن آدمَ، مرِضتُ فلم تَعُدني! قال: يا ربّ، كيف أعودُك وأنت ربُّ العالمين؟! قال: أما علِمتَ أن عبدي فلانًا مرضَ فلم تعُده! أما علِمتَ أنك لو عُدته لوجَدتني عندَه! يا ابن آدمَ، استَطعَمتُك فلم تُطعِمني! قال: يا ربّ، وكيف أُطعِمك وأنت ربُّ العالمين؟! قال: أمَا علِمت أنه استَطعَمَك عبدي فلانٌ فلم تُطعِمه! أما علِمت أنك لو أطعَمتَه لوجَدتَ ذلك عندي! يا ابن آدمَ، استَسقيتُك فلم تسقني! قال: يا ربّ، وكيف أسقيك وأنت ربُّ العالمين؟! قال: استَسقيتُك فلم تسقني! قال: يا ربّ، وكيف أسقيك وأنت ربُّ العالمين؟! قال: استَسقيتُك فلم تسقني! قال: يا ربّ، وكيف أسقيتُه وجدتَ ذلك عندي!»(١).

**٤٩٣** وعن أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «عودوا المريضَ، وأطعِموا الجائعَ، وفُكُّوا العاني» (٢).

٤٩٤ - وعن ثوبانَ رَضَالِيّهُ عَنهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إنَّ المسلمَ إذا عاد أخاه المسلمَ، لم يَزَل في خُرفةِ الجنةِ حتى يرجِعَ» قيل: يا رسولَ الله، وما خُرفةُ الجنةِ؟ قال: «جَناها»(٣).

أخرجه مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٨).

#### (۲) باب ما یُدعی به للمریض

• ٤٩٠ وعن عائشة رَضَالِيهُ عَنْهَا: أن النبي عَلَيْهُ كان إذا اشتكى الإنسانُ الشيءَ منه، أو كانت به قَرحةٌ أو جُرحٌ، قال النبيُ عَلَيْهُ بأصبَعِه هكذا - ووضعَ سفيانُ بن عُيينةَ الراوي سبَّابَته بالأرضِ ثم رفعَها - وقال: «بسمِ الله، تُربةُ أرضِنا، بريقةِ بعضِنا، يُشفى به سَقيمُنا، بإذنِ ربِّنا» (١).

293 وعنها رَضَالِللهُ عَنْهَا، أَن النبي عَلَيْهِ كَان يَعودُ بعضَ أَهلِه يمسحُ بيدِه اليُمنى، ويقولُ: «اللهُمَّ ربَّ الناس، أذهِب البأسَ، اشفِ وأنت الشافي، لا شِفاءَ الاشفاؤك، شفاءً لا يغادِرُ سَقيًا» (٢).

29۷ وعن عثمان بن أبي العاص رَضَيْتَهُ عَنْهُ: أنه شَكَا إلى رسولِ الله عَلَيْهُ من وجعًا، يجدُه في جسدِه، فقال له رسولُ الله عَلَيْهُ: «ضَع يدك على الذي تَألَّم من جسدِك وقل: بسمِ الله ثلاثًا، وقل سبعَ مراتٍ: أعوذُ بعزةِ الله وقدرتِه من شرِّ ما أجدُ وأحاذرُ» (٣).

٤٩٨ وعن ابن عباسٍ رَضَّالَهُ عن النبيِّ عَلِيْ قال: «من عادَ مَريضًا لم يخضُر أجلُه، فقال عنده سبع مراتٍ: أسألُ الله العظيم ربَّ العرشِ العظيمِ أن يشفِيك؛ إلا عافاه الله من ذلك المرضِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣).

**٩٩٤** وعن ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا، أَن النبيَّ ﷺ دخلَ على أعرابيٍّ يَعودُه، وكان إذا دخلَ على من يَعودُه، قال: «لا بأسَ؛ طَهورٌ إن شاءَ الله»(١).

••• وعن أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن جبريلَ عليه السلام أتى النبيَّ النبيَّ فقال: يا محمدُ، اشتكيت؟ قال: «نَعَم» قال: بسمِ الله أرقيك، من كلِّ شيءٍ يُؤذيك، مِن شرِّ كلِّ نفسٍ أو عينِ حاسدٍ، الله يَشفيك، بسمِ الله أرقيك (٢).

١٠٥- وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رَضَالِتُ عَنْهَا: أنها شَهدَا على رسولِ الله على أنه قال: «من قال: لا إله إلّا الله، والله أكبرُ، صدَّقهُ ربُّه، فقال: لا إله إلّا أنا، وأنا أكبرُ. وإذا قال: لا إله إلّا الله وحدَه لا شريكَ له، قال: يقولُ: لا إله إلّا أنا وَحدي لا شريكَ لي. وإذا قال: لا إله إلّا الله له الملكُ وله الحمدُ، قال: لا إله إلّا الله ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله، قال: لا أنا لي الملكُ ولي الحمدُ. وإذا قال: لا إله إلّا الله ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله، قال: لا إله إلّا أنا ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بي» وكان يقولُ: «من قالها في مرضِه ثم ماتَ لم تَطعَمهُ النارُ»(٢).

#### (٣) باب استحباب سؤالِ أهلِ المريضِ عن حالِه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٤٣٠)، وابن ماجه (٣٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٤٧).

### (٤) باب ما يقولُه من أيس من حياتِه

٣٠٥- وعن عائشة رَضِيًا اللهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ وهو مُستندُّ إليَّ، يقول: «اللهُمَّ اغفِر لي وارحمني، وألحِقنِي بالرَّفيقِ الأعلى»(١).

(°) باب استحبابِ وصية أهل المريضِ ومن يخدمُه بالإحسانِ إليه واحتمالِه والصبرِ على ما يشقُّ من أمرِه وكذا الوصيةُ بمن قربَ سببُ موتِه بحدّ أو قصاصٍ ونحوهما

٤٠٥- وعن عِمرانَ بن الحصينِ رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أن أمرأةً من جُهَينة أتت النبي وهي حُبلى من الزِّنا، فقالت: يا رَسولَ الله، أصبتُ حدًّا فأقِمه عليَّ، فدعا رَسولُ الله علي وليَّها، فقال: «أحسِن إليها، فإذا وَضَعَت فأتني بها» ففعلَ، فأمرَ بها النبيُّ عَلَيْهِ فشُدَّت عليها ثيابُها، ثم أمرَ بها فرُجِمَت، ثم صلى عليها (١).

(٦) باب جوازِ قولِ المريضِ: أنا وجِعٌ، أو شَديدُ الوجعِ أو مَوعوكٌ أو وارأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كَراهةَ في ذلك إذا لم يكن على سَبيل التسخُّط وإظهار الجزع

٥٠٥- وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: دخلتُ على النبيِّ عَلَيْهُ وهو يوعَكُ، فَمَسَستُه، فقلتُ: إنك لتوعَكُ وَعكًا شَديدًا، فقال: «أَجَل، كما يوعَك رَجلان مِنكُم»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٤٠)، ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٦٧)، ومسلم (٢٥٧١).

٢٠٥- وعن القاسم بن محمد، قال: قالت عائِشةُ رَضَوَلَيَّهُ عَنْهَا: وارَأساهُ! فقال النبيُّ عَلِيَةٍ: «بلُ أَنَا، وارَأساهُ!» (١).

# (٧) باب تَلقينِ المحتَضَرِ: لا إله إلَّا الله

٧٠٥ - وعن معاذ رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كان آخرُ كلامِه لا إله إلّا الله دخلَ الجنةَ» (٢).

٨٠٥ - وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَاً يَسْعَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَقَنوا موتاكُم لا إله إلَّا الله» "".

## (A) باب ما يقولُه بعد تَغميضِ الميتِ

٩٠٥- وعن أمِّ سلمة رَضَّالِيُهُ عَهَا، قالت: دخل رسولُ الله عَلَيْ على أبي سَلمة وقد شقَّ بصره، فأغمَضَهُ، ثم قال: "إن الروحَ إذا قُبِضَ، تبِعَه البصرُ" فضجَّ ناسٌ من أهلِه، فقال: "لا تَدعوا على أنفُسِكم إلا بخيرٍ، فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهُمَّ اغفِر لأبي سلمة، وارفَع درجَته في المهدييّين، واخلُفه في عقبِه في الغابِرين، واغفِر لنا وله يا ربَّ العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٢٠).

## (٩) باب ما يقالُ عند الميت، وما يَقولُه من ماتَ له ميتٌ

• ١٠ وعن أمِّ سلمةَ رَضَالِيّهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «ما من عبدٍ تُصيبُه مصيبةٌ، فيقولُ: إنَّا لله وإنا إليه راجِعون، اللهُمَّ أجُرني في مُصيبَتي وأخلِف لي خيرًا منها، إلَّا أجرَه الله تعالى في مُصيبَتِه وأخلَف له خيرًا منها» قالت: فلما تُوفِّي أبو سَلَمة قلتُ كما أمَرني رسولُ الله عَلَيْهِ؛ فأخلَفَ الله لي خيرًا منه: رسولَ الله عَلَيْهِ؛

١١٥- وعن أبي هُريرة رَضَالِسُّعَنهُ أن رسولَ الله ﷺ قال: «يَقولُ الله تعالى: ما لِعَبدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قبَضتُ صَفِيَّه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الحنة ) (٢).

#### (١٠) باب جوازِ البكاءِ على الميتِ بغيرِ نَدبٍ ولا نِياحةٍ

ومعه عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ، وسعدُ بن أبي وقاصٍ، وعبدُ الله بن مسعودٍ رَضَالِتُعَافَمُ ومعه عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ، وسعدُ بن أبي وقاصٍ، وعبدُ الله بن مسعودٍ رَضَالِتُعَافِمُ فبكى رسولُ الله على فلما رأى القومُ بكاءَ رسولِ الله على بكوا، فقال: «ألا تسمَعون؟ إن الله لا يُعذّب بدمع العينِ، ولا بحُزنِ القلبِ، ولكن يعذّبُ بهذا أو يرحَم» وأشارَ إلى لسانِه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

١٣٥- وعن أسامة بن زيدٍ رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ رُفِعَ إليه ابنُ ابنتِه وهو في الموتِ، ففاضَت عينا رسولِ الله عَلَيْهُ فقال له سعدٌ: ما هذا يا رَسولَ الله؟! قال: «هذه رحمةٌ جعلَها الله تعالى في قلوبِ عباده، وإنها يَرحَمُ الله من عباده الرُّحاء»(١).

## (١١) باب الكفِّ عن ما يَرى من الميت من مكروهِ

١٥- وعن أبي رافع رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «مَن غَسَّل ميتًا فكتَم عليه، غفرَ الله له أربعين مرةً» (٢).

## (١٢) باب الصلاةِ على الميتِ وتَشييعِه وحضورِ دفنِه، وكراهةِ اتباعِ النساءِ الجنائز

• ١ • - وعن أبي هُريرة رَضِ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «من شهِدَ الجنازة حتى يُصلَّى عليها، فله قيراطُّ، ومن شَهِدها حتى تُدفَن، فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثلُ الجَبلين العَظيمين» (٣).

١٦٥- وعن أمِّ عطيةَ رَضِيَّكُ عَنْهَا، قالت: نُهينا عن اتباعِ الجنائزِ، ولم يُعزَم علينا<sup>(٤)</sup>.

ومعناه: ولم يُشدَّد في النهي كما يُشدَّد في المحرماتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣١٥ (٩٢٩)، والحاكم ١/ ٣٥٣، ٣٦١، والبيهقي ٣/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).

#### (١٣) باب استحبابِ تَكثيرِ المصلين على الجنازةِ وجعلِ صُفوفِهم ثلاثةً فأكثرً

الله على يقول: «ما من رَخَالِكُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «ما من رجلٍ مسلم يموتُ، فيقومُ على جنازتِه أربعون رجلًا لا يُشرِ كون بالله شيئًا؛ إلا شَفَّعهم الله فيه»(١).

#### (١٤) باب ما يَقرأُ في صلاةِ الجنازةِ

يُكبِّر أربع تكبيرات، يتعوَّذُ بعد الأولى، ثم يَقرأُ فاتحة الكتاب، ثم يُكبِّر الثانية، ثم يُحبِّر الثانية، ثم يُحبِّر الثالثة، ويَدعو للميتِ وللمسلمين، ثم يُكبِّر الرابعة ويَدعو.

مالك رَجَوْلِيَهُ عَنْهُ قال: صلى رسولُ الله على جنازة، فحفظتُ من دعائِه، وهو يقول: «اللهُمَّ اغفِر له وارحمهُ، وعافِه واعفُ عنه، وأكرِم نُزُله، ووسِّع مُدخَله، واغسِله بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونقِّه من الخطايا كما نَقَيت الثوبَ الأبيضَ من الدنسِ، وأبدِله دارًا خيرًا من دارِه، وأهلًا خيرًا من أهلِه، وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخِله الجنة، وأعِذه من عذابِ القبرِ، ومن عذابِ النارِ» حتى تمنَيْتُ أن أكونَ أنا ذلك الميتَ (١).

١٩٥- وعن أبي هُريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيمَ الأشهليِّ عن أبيه -وأبوه صَحابيُّ - رَضَالِلَهُمَّ اغفِر لحيِّنا صَحابيُّ - رَضَالِلَهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتنا، وصَغيرِنا وكبيرِنا، وذكرِنا وأنثانا، وشاهِدِنا وغائِبنا، اللهُمَّ من أحييته منا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦٣).

فأحيِه على الإسلامِ، ومن توفَّيتَه منا فتوَفَّه على الإيهانِ، اللهُمَّ لا تَحرِمنا أجرَه، ولا تَفتِنا بعدَه» (١).

• ٢٠ وعنه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إذا صليتُم على الميتِ، فأخلِصوا له الدعاء »(٢).

الله على على الأسقع رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: صلى بنا رسولُ الله على رجل من المسلمين، فسمعتُه يقولُ: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك، فقِه فتنة القبر، وعذابَ النارِ، وأنت أهل الوفاءِ والحمدِ، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ»(٢).

#### (١٥) باب الإسراع بالجنازة

٥٢٢ - وعن أبي هُريرة رَضَاً اللهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «أسرِ عوا بالجنازةِ، فإن تَكُ صالحةً، فخيرٌ تُقَدِّمونها، وإن تك سِوى ذلك، فشرٌ تَضعونه عن رقابِكم» (٤).

وعن أبي سعيدِ الخدري رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ يقولُ: «إذا وُضِعت الجنازةُ، فاحتملَها الرجالُ على أعناقِهم، فإن كانت صالحةً، قالت: قدِّموني، وإن كانت غيرَ صالحةٍ، قالت لأهلِها: يا وَيلَها أين تَذهبون بها؟ يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلَّا الإنسان، ولو سمعَ الإنسانُ لصعقَ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣١٦).

# (١٦) باب تعجيلِ قضاءِ الدَّين عن الميتِ والمبادرةِ إلى تجهيزِه إلا أن يموتَ فُجاءةً فيُترك حتى يتيقَّن موتُه

٢٥- وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «نَفْسُ المؤمنِ معلقةٌ بدَينِه حتى يُقضى عنه» (١).

#### (١٧) باب الموعظة عند القبر

وعن علي مَخْوَلِيَهُ عَنْهُ قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغَرقدِ، فأتانا رسولُ الله على معدنا حوله ومعه مخصرةٌ فنكس وجعل يَنكُت بمخصرتِه، ثم قال: «ما مِنكُم من أحدٍ إلا قد كُتبَ مقعدُه من النارِ ومقعدَهُ من الجنةِ» فقالوا: يا رَسولَ الله، أفلا نتَّكِل على كتابِنا؟ فقال: «اعمَلوا؛ فكلُّ ميسَّرٌ لما خُلِقَ له» (٢).

# (١٨) باب الدعاءِ للميِّت بعد دفنِه والقعودِ عند قبرِه ساعةً للدعاءِ له والسنغفار والقراءة

٢٦٥- وعن عثمانَ بن عفانَ رَضَالِيُّهُ عَنهُ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا فرغَ من دفنِ الميتِ وَقَفَ عليه، فقال: «استَغفِروا الله لأخيكُم وسلوا له التَّثبيت، فإنه الآن يُسأَل»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٠٧٨)، وابن ماجه (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٢١).

#### (١٩) باب الصدقة عن الميت والدعاء له

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَاوَلِإِخْوَانِنَا ٱلله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَاوَلِإِخْوَانِنَا ٱللهِ تعالى: ﴿ [الحشر: ١٠].

١٧٥- وعن عائشةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، أن رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْهِ: إن أمِّي افتُلِتَت نفسُها، وأراها لو تكلَّمَت تصدَّقت، فهل لها أجرُ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نَعُم»(١).

النسانُ على الله على الله على قال: «إذا مات الإنسانُ الله على قال: «إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتفعُ به، أو وَلدٍ صالحٍ يَدعو له» (٢).

#### (٢٠) باب ثناء الناس على الميت

النبيُّ عَلَيْ: "وَجَبَت" ثم مَروا بأُخرى، فأثنوا عليها شَرَّا، فقال النبيُّ عَلَيْ: "وَجَبَت" ثم مَروا بأُخرى، فأثنوا عليها شَرَّا، فقال النبيُّ عَلَيْ: "وَجَبَت" فقال عمرُ بن الخطابِ رَضَالِلهُ عَنهُ: ما وَجَبَت؟ فقال: "هذا أثنيتُم عليه خيرًا، فوَجَبَت له الجنة، وهذا أثنيتُم عليه شَرَّا، فوَجَبَت له النارُ، أنتم شُهداءُ الله في الأرضِ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).

#### (٢١) باب فضل من ماتَ له أولادٌ صغارٌ

• وعن أنسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «ما مِن مسلمٍ يَموتُ له ثلاثةٌ لم يَبلغوا الحِنثَ إلا أدخَلهُ الله الجنةَ بفَضلِ رحمَتِه إياهُم» (١).

ا ٥٣١ وعن أبي هريرة رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولدِ عمسه النار إلا تَحِلَّة القسم»(٢).

وتحلةُ القسمِ: قول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] والورودُ: هو العبورُ على الصراطِ، أو هو جسرٌ منصوبٌ على ظهرِ جهنَّم، عافانا الله منها.

وعن أبي سعيدٍ الخدري رَضَالِتهُ عَنْهُ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله عليه فقالت: يا رسولَ الله، ذهبَ الرجالُ بحديثِك، فاجعل لنا من نفسِك يومًا نأتيك فيه تُعَلِّمنا مما علّمك الله، قال: «اجتَمِعن يومَ كذا وكذا» فاجتَمَعن، فأتاهنَ النبيُ عَلَيْهِ فعلّمهنَ مما علّمه الله، ثم قال: «ما منكن من امرأةٍ تُقَدِّم ثلاثةً من الولدِ النبيُ عَلَيْهِ فعلّمهنَ مما علّمه الله، ثم قال: «ما منكن من امرأةٍ تُقدّم ثلاثةً من الولدِ إلاّ كانوا لها حِجابًا من النارِ» فقالت امرأةٌ: واثنين؟ فقال رسولُ الله عَلَيْه: «واثنين؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠١)، ومسلم (٢٦٣٣).

# (٢٢) باب البكاءِ والخوفِ عند المرورِ بقُبورِ الظالمين ومَصارِعِهم وإظهارِ الافتقارِ إلى الله تعالى والتَّحذيرِ من الغَفلةِ عن ذلك

٣٣٥- وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْ قال لأصحابِه -يَعني: لما وَصَلوا الحِجرَ: ديارَ ثَمودَ-: «لا تَدخُلوا على هؤلاء المعَذَّبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تَدخُلوا عليهم، لا يُصيبُكم ما أصابَهم» (١).

وفي رواية: قال: لما مرَّ رسولُ الله عَلَيْ بالحِجرِ، قال: «لا تَدخلوا مساكنَ الذين ظَلموا أَنفسَهم، أَن يُصيبَكم ما أصابَهم، إلا أَن تكونوا باكين» ثمَّ قَنَّعَ رأسَه وأسرَعَ السيرَ حتى أجازَ الوادي (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٨٠)، ومسلم (٢٩٨٠).

# كتاب آداب السَّفرِ (١) باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحباب أولَ النَّهارِ (١)

٥٣٤ وعن كعبِ بن مالكِ رَضَالِكُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْهُ خَرجَ في غزوةِ تبوكَ يومَ الخميسِ، وكان يحبُّ أن يَخرُج يوم الخميسِ<sup>(١)</sup>.

• وعن صخرِ بن وداعة الغامدي رَضَيَّكُهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «اللهمَّ بارِك لأمَّتي في بُكورِها» وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أولِ النهارِ، وكان صخر تاجرًا، وكان يبعثُ تجارتَه أول النهارِ، فأثرى وكثر ماله (٢).

### (٢) باب استحباب طَلبِ الرُّفقةِ وتَأميرِهم على أنفُسِهم واحدًا يُطيعونَه

٣٦٥ - وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لو أنَّ الناسَ يَعلمون مِن الوحدةِ ما أعلمُ، ما سارَ راكبٌ بليلِ وحدَه!» (٣).

٥٣٧ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هُريرةَ رَضَالِكُعَنْهُا، قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا خَرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤمِّروا أحدَهم» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، وابن ماجه (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٠٨).

# (٣) باب آدابِ السيرِ والنُّزولِ والمبيتِ والنومِ في السفرِ واستحبابِ السُّرَى والرفقِ بالدوابِ ومُراعاةِ مَصلحتِها وأمرِ من قصَّر في حقِّها بالقيامِ بحقِّها وجوازِ الرفقِ بالدوابِ ومُراعاةِ على الدابةِ إذا كانت تُطيقُ ذلك.

٥٣٨- وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا سافَرتُم في الجِنصبِ، فأعطوا الإبلَ حظَّها من الأرضِ، وإذا سافَرتُم في الجَدبِ، فأسرِعوا عليها السيرَ، وبادِروا بها نِقْيَها، وإذا عَرَّستُم، فاجتَنِبوا الطريقَ؛ فإنها طُرقُ الدَّوابِ، ومَأوى الهوامِّ بالليل»(١).

«نِقْيها»: المخ، معناه: أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. و «التعريس»: النزول في الليل.

٥٣٩ - وعن أبي قتادة رَضَايِّلَهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ إذا كان في سفرٍ، فعرَّسَ بليلٍ اضطجع على يمينِه، وإذا عرس قُبيلَ الصبحِ نصبَ ذراعه، ووضع رأسه على كفّه (١).

• ٤ • - وعن أنس رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «عليكم بالدُّلِحةِ، فإن الأرضَ تُطوى بالليلِ» (٣).

ا الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: كان الناسُ إذا نَزلوا منزلًا تَفَرُّ قوا في الشعابِ والأوديةِ. فقالَ رسولُ الله عَلِيَّةُ: «إنَّ تَفَرُّ قَكُم في هذه الشعابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٥٧١).

والأودية إنَّما ذلِكُم من الشيطانِ!» فلم يَنزِلوا بعد ذلك مَنزلًا إلَّا انضَمَّ بعضُهُم إلى بعضٍ المن يعضٍ (١).

الرِّحالَ (٢). وعن أنسٍ رَضِحَالِلَهُ عَنهُ قال: كنا إذا نَزَلنا منزلًا، لا نُسَبِّح حتى نَحُل الرِّحالَ (٢).

وقوله: «لا نُسبِّح»: أي: لا نُصلي النافلة، ومعناه: أنا كنا مع حِرصِنا على الصلاةِ لا نُقدِّمها على حطِّ الرحالِ وإراحةِ الدواب.

#### (٤) بابإعانة الرَّفيقِ

" وعن جابر رَضَيْسَهُ عَنهُ، عن رسولِ الله عَلَيْ: أنه أرادَ أن يَغزُو، فقال: «يا مَعشَرَ المهاجرين والأنصارِ، إن من إخوانِكم قومًا ليس لهم مالٌ، ولا عَشيرةٌ، فليضمَّ أحدُكم إليه الرَّجُلين والثلاثة، فل لأحدِنا من ظَهرٍ يَحمِلُه إلا عُقبةٌ كعُقبةِ علي فليضمَّ أحدُكم إليه الرَّجُلين والثلاثة ، فل لأحدِنا من ظَهرٍ يَحمِلُه إلا عُقبةٌ كعقبةِ أحدِهم - يعني: أحدِهم - قال: فضَمَمتُ إليَّ اثنين أو ثلاثةً وما لي إلا عُقبةٌ كعقبةِ أحدِهم من جَملي (٣).

الضعيف، ويُردِف ويدعو له (٤٤). كان رسولُ الله ﷺ يتخلَّفُ في المسيرِ، فيُزجي الضعيف، ويُردِف ويدعو له (٤).

أخرجه أبو داود (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٣٩).

#### (٥) باب ما يقولُه إذا ركِبَ دابته للسفر

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لِلَّا لِلَّسَتُوا اللهُ عَالَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّحْرِف: ١٢ - ١٤].

وعن ابن عمر رَحَيَلِتُعَنَّهُا: أن رسولَ الله على كان إذا استَوى على بعيرِه خارجًا إلى سفرٍ، كبَّر ثلاثًا، ثم قال: «سبحانَ الذي سخَّرَ لنا هذا، وما كُنا له مُقرِنين، وإنَّا إلى ربِّنا لمنقلبون، اللهُمَّ إنا نَسألُك في سفرِنا هذا البِرَّ والتَّقوى، ومِن العملِ ما تَرضى، اللهُمَّ هوِّن علينا سَفَرَنا هذا، واطوِ عنَّا بُعدَه، اللهُمَّ أنت الصاحبُ في السَّفرِ، والحليفةُ في الأهلِ، اللهُمَّ إني أعوذُ بك من وعثاءِ السفرِ، وكآبةِ المنظرِ، وسوءِ المنقلَبِ في المالِ والأهلِ» وإذا رجعَ قالهن. وزادَ فيهِنَّ «آيبونَ تائِبون عابدون لربِّنا حامِدون» (١).

معنى «مقرنين»: مطيقين، و «الوَعْثاءُ»: الشدَّةُ، و «الكآبةُ»: تغيرُ النفسِ من حزنٍ ونحوه، و «المنقلبُ»: المرجعُ.

(٦) باب تَكبيرِ المسافرِ إذا صعدَ الثنايا وشِبهها، وتَسبيحِه إذا هبطَ الأوديةُ ونحوها، والنهي عن المبالغةِ برفعِ الصوتِ بالتكبيرِ ونحوه

٢٥- وعن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: كنا إذا صَعِدنا كبَّرنا، وإذا نَزَلنا سبَّحنا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٣).

٧٤٥ وعن ابن عمر رَضَيْلَهُ عَنْهُا، قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا قَفَل من الحجِّ أو العمرةِ، كلما أُوفَى على ثَنيةٍ أو فَدفَدٍ كبَّر ثلاثًا، ثم قال: «لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، آيبون، تائِبون، عابِدون، ساجِدون، لربِّنا حامدون، صدقَ الله وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه» (1).

قولُه: «أَوفى» أي: ارتَفَع، وقوله: «فَدفَد» هو بفتح الفائين بينهما دالٌ مهملة ساكنةٌ، وآخره دالٌ أخرى وهو: الغَليظُ المرتفع من الأرضِ.

١٤٥ وعن أبي موسى الأشعري وَ مَا الله قال: كنّا مع النبي عَلَيْه فكنا إذا أشرَ فنا على وادٍ هَلّاننا وكبّرنا، ارتفعَت أصواتُنا، فقال النبي عَلَيْه: «يا أيها الناس، اربَعوا على أنفُسِكم، فإنّكم لا تَدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريبٌ (١). «اربَعوا» أي: ارفقوا بأنفسِكم.

#### (٧) باب ما يَدعوبه إذا خافَ ناسًا أو غيرَهم

٩٤٥ - وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِتَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ كان إذا خافَ قَومًا، قال: «اللهُمَّ إنا نجعَلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك من شُرورِهم» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٨٥)، ومسلم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١ (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٣٧).

#### (٨) باب ما يَقولُ إذا نزلَ منزلًا

• ٥٥٠ وعن خولة بنتِ حَكيم رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ عَنْهَا، قال: أعوذُ بكلهاتِ الله التاماتِ من شرِّ ما خلقَ، لم يضرَّه شيءٌ حتى يرتَحِل من منزِلِه ذلك» (١).

#### (٩) باب استحبابِ تَعجيلِ المسافرِ الرجوعَ إلى أهلِه إذا قَضى حاجتَه

العداب، يَمنَعُ أحدَكم طعامَه وشَرابَه ونومَه، فإذا قضى أحدُكم نهمَتَه من سفرِه، فليُعَجِّل إلى أهلِه» (٢). «نهمَتَه»: مقصوده.

### (١٠) باب استحبابِ القُدومِ على أهلِه نهارًا وكراهيتِه في الليلِ لغَيرِ حاجةٍ

٧٥٥- وعن جابر رَضَايِّكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أطالَ أحدُكم الغَيبة فلا يَطرُقنَّ أهلَه ليلًا»(٣).

٣٥٥- وعن أنس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ لا يَطرُق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غُدوةً أو عشيةً (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٠١)، ومسلم (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨).

#### (١١) باب ما يَقولُه إذا رجعَ وإذا رأى بَلدَتهُ

\$ ٥٥- وعن أنسٍ رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ قال: أَقْبَلْنَا مَعِ النبيِّ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا كَنَّا بِظَهِرِ المدينةِ، قال: «آيبونَ، تائبون، عابِدون، لربِّنا حامِدون» فلم يَزَل يقولُ ذلك حتَّى قدِمنا المدينة (١).

#### (١٢) باب استحبابِ ابتِداءِ القادمِ بالمسجدِ الذي في جِوارِه وصلاتِه فيه ركعتين

•••- وعن كعبِ بن مالكٍ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ: أَن رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفْرِ، بدأَ بالمسجدِ فركَعَ فيه ركعتين (٢).

#### (١٣) باب تَحريم سَفرِ المرأةِ وَحدَها

٢٥٥- وعن أبي هريرة رَضَي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخرِ تسافرُ مسيرة يوم وليلةٍ إلا مع ذي محرم عليها»(٦).

٧٥٥- وعن ابن عباسٍ رَضَالِلهُ عَنْهُا: أنه سمِعَ النبيَّ عَلِيْ يقولُ: «لا يَخلُونَ رَجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو تحرم، ولا تُسافِر المرأةُ إلا مع ذي تحرمٍ» فقال رجلٌ: يا رَسولَ الله، إن امرأتي خَرجَت حاجَّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا وكذا؟ قال: «انطَلِق فحجَّ مع امرأتِك» (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

# كتابُ الفَضائلِ (١) باب فضلِ قراءةِ القُرآنِ

٨٥٥ - وعن أبي أمامة رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «اقرَؤوا القرآنَ؛ فإنه يأتي يومَ القيامة شفيعًا لأصحابِه» (١).

٩٥٥ وعن النواسِ بن سمعانَ رَضَيَّكُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «يُؤتى يوم القيامةِ بالقرآن وأهلِه الذين كانوا يَعملون به في الدنيا، تَقدمهُ سورةُ البقرةِ وآل عمران، تُحاجَّان عن صاحِبِهما» (٢).

• • • • وعن عثمانَ بنِ عفانَ رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «خيرُكُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه» (٢).

القرآنَ وهو ماهرٌ به مع السفرةِ الكرامِ البَررةِ، والذي يقرأُ القرآن ويتتعتعُ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران (٤).

المؤمنِ الذي يَقرأُ القرآن مثل الأُترُجَّة: ريحُها طيبٌ وطعمها طيب، ومَثلُ المؤمن الذي يَقرأُ القرآن مثل الأُترُجَّة: ريحُها طيبٌ وطعمها طيب، ومَثلُ المؤمن الذي لا يَقرأُ القرآن كمثلِ التَّمرةِ: لا ريحَ لها وطَعمُها حلوٌ، ومثل المنافقِ الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨).

يقرأُ القرآن كمثلِ الريحانةِ: ريحُها طيبٌ وطَعمُها مُرُّ، ومثلُ المنافقِ الذي لا يقرأُ القرآن كمثل الحنظلةِ: ليس لها ريحٌ وطعمُها مُرُّ» (١).

٣٦٥ - وعن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٍ آتاه الله القرآن، فهو يقومُ به آناءَ الليلِ وآناء النهارِ، ورجلٍ آتاه الله مالًا، فهو ينفقُه آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ»(٢).

مَن قرأ حرفًا معودٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن قرأ حرفًا من كتابِ الله فله حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالها، لا أقولُ: ﴿آمَ ﴾ حرفٌ، ولكن: ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ» (٣).

### (٢) باب الأمرِ بتعَهُّدِ القرآنِ والتَّحذيرِ عن تَعريضِه للنسيان

٥٦٥ وعن أبي موسى رَخَوَلِيَّهُ عَن النبيِّ ﷺ قال: «تَعاهَدوا هذا القُرآنَ، فوالذي نَفسَ محمدٍ بيدِه هُوَ أشدُّ تفلُّتًا من الإبلِ في عُقلِها» (٤).

# ٣) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٥)، ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٣٣)، ومسلم (٧٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٤٥٧)، ومسلم (٧٩٢).

٧٦٥ - وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال له: «لقد أوتيتَ مِزمارًا من مزاميرِ آلِ داودَ» (١).

وعن البراءِ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ قرأ في العِشاءِ بالتِّينِ والزيتون، فها سمعتُ أحدًا أحسنَ صوتًا منه (٢).

### (٤) باب الحثِّ على سورٍ وآياتٍ مَحْصوصةٍ

١٩٥- وعن رافع بن المُعلَّى رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْ: «ألا أعلَّمك أعظمَ سورةٍ في القرآن قبل أن تَخرُج من المسجد؟» فأخذَ بيدي، فلما أردنا أن نَخرُج، قلت: يا رَسولَ الله، إنك قلت: لأُعلَّمنَّك أعظمَ سورةٍ في القرآن؟ قال: «﴿الْحَمَدُ بِنَهِ رَبِ الْمَعْلِيمُ ﴿ هِي السَّبِعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُه» (٣).

• ٧٠- وعن أبي سعيدِ الخدريِّ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال في: ﴿ فَلُ هُو اللهُ عَلَيْهِ قال في: ﴿ فَلُ هُو اللهُ عَلَيْهِ قال في اللهُ عَلَيْهِ قال في اللهُ عَلَيْهُ أَحَدُ ﴾: ﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بيدِه إنَّها لتَعدِل ثُلثَ القرآنَ ﴾ أن اللهُ عَلَيْهُ قال في اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧١ - وعن عُقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «أَلَم تَرَ آياتٍ أُنزِلَت هذه الليلة لم يُرَ مثلُهُنَّ قطُّ؟ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهُ عَلَيْ وَ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مثلُهُنَّ قطُّ؟ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهُ عَلَيْ وَ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨ ٥٠)، ومسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨١٤).

٧٢٥- وعن أبي مسعود البدري رَضِوَلَيْهُ عَنْهُ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «مَن قرأَ بالآيتين من آخِر سورة البقرة في ليلةٍ كَفَتاه» (١).

٣٧٥ - وعن أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا تَجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفِرُ من البيتِ الذي يُقرأُ فيه سورةُ البقرةِ»(٢).

٧٤- وعن أُبِيِّ بن كَعبِ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا أبا المنذِرِ، أتدري أيُّ آيةٍ من كتابِ الله معك أعظمُ؟» قُلت: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ ﴾ أتدري أيُّ آيةٍ من كتابِ الله معك أعظمُ؟» قُلت: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُوَ الْحَيُ الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فضربَ في صدري، وقال: «ليهنك العِلمُ أبا المنذِرِ» (٢).

وعن أبي هريرة رَضَايَتُ قال: وكَلني رسولُ الله على بحفظِ زكاة رمضان، فأتاني آتِ فجعلَ يَحثو من الطعام، فأخذتُه فقلت: لأرفعنك إلى رسولِ الله على قال: إني مُحتاجٌ، وعليَّ عيالٌ، وبي حاجةٌ شديدةٌ، فخلَيتُ عنه، فأصبحتُ، فقال رسولُ الله على أبا هريرة، ما فعلَ أسيرُك البارحة؟» قلت: يا رسولَ الله، شكا حاجةً وعيالًا، فرحِتُه فخلَيت سبيلَه. فقال: «أمَا إنه قد كذَبك وسيعودُ» فعرفتُ أنه سيعودُ؛ لقولِ رسولِ الله على فرصَدتُه، فجاءَ يَحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسولِ الله على قال: دعني فإني مُتاجٌ، وعليَّ عيالٌ لا أعودُ، فرحِمته فخلَيتُ سبيلَه، فأصبحتُ فقال لي رسولُ الله على إبا هريرة، ما فعلَ أسيرُك البارحة؟» قلت: يا رسولَ الله، شكا حاجةً وعيالًا، فرحمته فخلَيتُ سبيلَه، فأصبحتُ فقال أي رسولُ الله على أبا هريرة، ما فعلَ أسيرُك البارحة؟» قلت: يا رسولَ الله، شكا حاجةً وعيالًا، فرحمته فخلَيتُ سبيلَه. فقال: «إنه قد كذَبك وسيعودُ» فرصدتُه الثالثة، فجاء يَحثو من الطعام سبيلَه. فقال: «إنه قد كذَبك وسيعودُ» فرصدتُه الثالثة، فجاء يَحثو من الطعام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٠٠٨)، ومسلم (٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨١٠).

فأخذته، فقلت: لأرفَعَنَك إلى رسولِ الله على، وهذا آخرُ ثلاثِ مرات إنك تَزعُم أنك لا تعودُ، ثم تعودُ! فقال: دعني فإني أُعلِّمك كلماتٍ ينفعُك الله بها، قلت: ما هنَّ؟ قال: إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكرسي، فإنه لن يزالَ عليك من الله حافظُ، ولا يقربُك شيطان حتى تُصبِح، فخليتُ سبيلَه، فأصبحتُ، فقال لي رسولُ الله على: «ما فعلَ أسيرُك البارحة؟» قلت: يا رسولَ الله، زعمَ أنه يعلِّمني كلماتٍ ينفعُني الله بها، فخليتُ سبيلَه، قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأ آيةَ الكرسي من أولها حتى تختمَ الآية: ﴿ اللهُ لاّ إِللهَ إِلّا هُوَالْمَيُ الْقَيْوُمُ ﴾ فوال لي: لا يزالُ عليك من الله حافظُ، ولن يقربَك شيطانٌ حتى تُصبِح. فقال النبيُ على: «أمَا إنه قد صدَقَك وهو كذوبٌ، تعلمُ من تُخاطبُ منذ ثلاثٍ يا أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطانٌ»(١).

٧٦ - وعن أبي الدرداءِ رَضَالِيّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من حفظ عشرَ آياتٍ من أول سورةِ الكهفِ، عُصِمَ من الدجالِ».

وعن ابن عباسٍ رَحَيْسُهُ عَنْهُا: بينها جبريلُ قاعدٌ عند النبيِّ عَلَيْ سمعَ نقيضًا من فوقِه، فرفع رأسَه، فقال: هذا بابٌ من السهاءِ فُتِح اليومَ ولم يُفتَح قطُّ إلا اليوم، فنزل منه ملكُ، فقال: هذا ملكُ نزلَ إلى الأرضِ لم ينزل قطُّ إلا اليومَ فسلَّم وقال: أبشِر بنورين أوتيتَهما لم يؤتَهما نبيُّ قبلَك: فاتحةِ الكتابِ، وخواتيم سورةِ البقرةِ، لن تقرأ بحرفٍ منها إلَّا أعطيتَه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٦).

#### (٥) باب استحباب الاجتماع على القراءة

٥٧٨ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «وما اجتَمَع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله يتلونَ كتابَ الله، ويتدارَسونَه بينَهم، إلّا نزلَت عليهم السكينةُ، وغَشِيتهم الرحمةُ، وحفَّتهُم الملائكةُ، وذكرَهم الله فيمَن عندَه»(١).

#### (٦) باب فضلِ الوُضوءِ

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطُهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَطُهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

٩٧٥- وعن أبي هُريرةَ رَخِوَالِكُهُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إنَّ أُمَّتي يُدعَون يومَ القيامةِ غرَّا مُحَجَّلين من آثارِ الوضوءِ» فمن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّته فليَفعَل (٢).

• ٥٨٠ وعنه رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ خَليلي عَلَيْهُ يقولُ: «تبلغُ الحليةُ من المؤمنِ حيث يبلُغُ الوضوءُ» (٣).

الله ﷺ: «من توضًا وَخَوَلِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من توضًا فأحسَنَ الوضوء، خرَجَت خطاياه من جسَدِه حتى تَخرُج من تحتِ أظفارِه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٥).

٥٨٢ وعنه رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُ، قال: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ توضاً مثل وُضوئي هذا، ثم قال: «من توضَّأ هكذا، غُفِر له ما تقدمَ من ذنبِه، وكانت صلاتُه ومشيّه إلى المسجدِ نافلةً»(١).

من عمر بن الخطابِ رَضَالِكُهُ عن النبيِّ عَلَى قال: «ما مِنكُم من أحدٍ يتوضَّأُ فيُبلِغ -أو فيُسبِغ- الوضوء، ثم قال: أشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه؛ إلَّا فُتحت له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يدخلُ من أيِّما شاءً» (٢).

#### (٧) باب فضل الأذان

في النّداء والصفّ الأول، ثم لم يَجِدوا إلا أن يَستَهِموا عليه لاستَهَموا عليه، ولو في النّداء والصفّ الأول، ثم لم يَجِدوا إلا أن يَستَهِموا عليه لاستَهَموا عليه، ولو يَعلمون ما في التّهجير لاستَبقوا إليه، ولو يَعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوهُما ولو حَبوًا» (7).

٥٨٥ - وعن معاوية رَضِوْلِيَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «المؤذنون أطولُ الناس أعناقًا يومَ القيامةِ» (٤).

٥٨٦ وعن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعصَعةَ: أن أبا سعيدِ الخُدريَّ رَضَّ اللهُ عَنهُ قال له: «إني أَراكَ تُحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غَنمِك -أو بادِيَتك-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٤)، والترمذي (٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٩ (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٨٧).

فأذَّنتَ للصلاةِ، فارفَع صوتَك بالنِّداءِ، فإنه لا يَسمعُ مَدى صوتِ المؤذِّن جنٌّ، ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلا شَهِدَ له يومَ القيامةِ» قال أبو سعيدٍ: سمِعتُه من رسولِ الله عليهُ (١).

٩٨٧- وعن أبي هريرة رَضَالِتُعَنّهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: "إذا نودي بالصلاة، أدبَرَ الشيطانُ، وله ضُراطٌ حتى لا يسمعَ التأذين، فإذا قُضِي النداءُ أقبلَ، حتى إذا قُضِي التثويبُ أقبلَ، حتى يَخطِر بين المرءِ ونفسِه، يقول: اذكر كذا، واذكر كذا -لما لم يَذكُر من قبلُ - حتى يظلَّ الرجلُ ما يدري كم صلَّى "(٢).

مه الله عليه عبد الله بن عمر و رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أنه سَمِعَ رسولَ الله عليه يقولُ: «إذا سمِعتُم النداءَ فقولوا مثلَ ما يَقولُ، ثُمَّ صلوا عليّ؛ فإنه من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثُمَّ سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنة لا تَنبَغي إلا لعبدٍ من عبادِ الله، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلة حلّت له الشفاعةُ»(٣).

٩٨٥- وعن أنسٍ رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «الدعاءُ لا يُردُّ بين الأذانِ والإقامةِ» (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢).

#### (٨) باب فضلِ الصلواتِ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: 8].

• • • وعن أبي هُريرة رَضَّالِكُهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «أَرَأَيتُم لو أَن نَهرًا ببابِ أحدِكُم يغتَسِل منه كلَّ يومٍ خمسَ مراتٍ، هل يَبقى من دَرنِه شيءٌ؟» قالوا: لا يَبقى من دَرنِه شيءٌ، قال: «فذلك مَثلُ الصلواتِ الخمسِ، يَمحو الله بهنَّ الخطايا»(١).

المَّلُواتُ الله عَلَيْهُ قال: «الصَّلُواتُ الله عَلَيْهُ قال: «الصَّلُواتُ الله عَلَيْهُ قال: «الصَّلُواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، كفارةٌ لما بينهُنَّ، ما لم تُغشَ الكبائِرُ».

٩٢ - وعن عثمانَ بن عفانَ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «ما من امرئ مسلم تحضُرُه صلاةٌ مكتوبة فيُحسِن وضوءها؛ وخُشوعَها، ورُكوعَها، إلَّا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم تُؤتِ كبيرةً، وذلك الدهرَ كلَّه»(٣).

# (٩) باب فَضلِ صلاةِ الصُّبحِ والعَصرِ

٩٣٥- وعن أبي موسى رَضَي اللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من صلَّى البَردَين دخلَ الجنة» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).

وعن عمارة بن رُوَيبة رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «لن يَلِجَ النارَ أحدٌ صلى قبلَ طُلوعِ الشمسِ وقبل غُروبِها» يعني: الفَجرَ والعصرَ (۱).

وعن جريرِ بن عبدِ الله البَجليِّ رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: كنا عند النبيِّ عَلَيْهُ فنظرَ إلى القمرِ ليلة البدرِ، فقال: «إنكم سترونَ ربَّكم كما ترون هذا القمرَ، لا تُضامون في رؤيتِه، فإن استطَعتُم أن لا تُغلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعِ الشمسِ وقبل غُروبِها، فافعَلوا» (٢).

٩٦٥ - وعن بُريدةَ رَضَائِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تركَ صلاةً العَصِرِ حَبِط عملُه» (٢).

#### (١٠) باب فضلِ المشي إلى المساجِدِ

٩٧ - وعن أبي هُريرة رَضَوَلَكُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْ قال: «من غَدا إلى المسجدِ أو راحَ» أعد الله له في الجنة نُزلًا كلم غدًا أو راحَ» .

٩٨ وعنه رَضَالِلهُ عَنْهُ، أن النبي عَلَيْ قال: «من تَطَهَّر في بيتِه، ثم مضى إلى بيتٍ من بيوتِ الله، ليقضي فريضة من فرائِضِ الله، كانت خُطواتُه، إحداهما تحطُّ خَطيئةً، والأخرى تَرفعُ درجةً» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٦٢)، ومسلم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٦٦).

990- وعن أُبيِّ بن كعبٍ رَضَيْكُ عَنهُ قال: كان رجلٌ من الأنصارِ لا أعلمُ أحدًا أبعدَ من المسجدِ منه، وكانت لا تُخطِئه صلاةٌ، فقيل له: لو اشتريتَ حِمارًا تركبُه في الظَّلهاءِ وفي الرمضاءِ، قال: ما يَسرُّ ني أن منزلي إلى جنبِ المسجدِ، إني أريد أن يُكتب لي ممشايَ إلى المسجدِ، ورجوعي إذا رجعتُ إلى أهلي. فقال رسولُ الله عَشادَ الله لك ذلك كلَّه»(١).

• ١٠٠ وعن جابرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: خَلَت البقاعُ حولَ المسجدِ، فأراد بنو سلِمة أن ينتَقِلوا قرب المسجدِ، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْ فقال لهم: «بلغني أنكم تُريدون أن تنتَقِلوا قربَ المسجدِ؟» قالوا: نعم، يا رسولَ الله، قد أردنا ذلك. فقال: «بني سَلِمةَ، ديارَكُم تُكتَب آثارُكم» ديارَكُم تُكتَب آثارُكم» فقالوا: ما يَسُرُّنا أنا كنا تحوَّلنا(١).

#### (١١) بابفضل انتظار الصلاة

الله على قال: «لا يَزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما دامَت الصَّلاةُ تَحبِسُه، لا يَمنعُه أن ينقلِبَ إلى أهلِه إلا الصلاةِ»(٣).

ما دامَ في مُصلاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدِث، تقول: «الملائكةُ تصلي على أحدِكم ما دامَ في مُصلاه الذي صلى فيه، ما لم يُحدِث، تقول: اللهمَّ اغفِر له، اللهمَّ ارحَمهُ».

أخرجه مسلم (٦٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٩)، ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٥).

#### (١٢) باب فضلِ صلاةِ الجماعةِ

٦٠٣ - وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهَا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «صَلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذّ بسبع وعشرين درجةً» (١).

١٠٤ وعن أبي هريرة رَضَيَلَكُ عَنْهُ، قال: أتى النبي عَلَيْ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسولَ الله عليه أن يُرخِص له رسولَ الله عليه أن يُرخِص له فيُصلي في بيتِه، فرخَص له، فلما ولَّى دعاه، فقال له: «هل تَسمعُ النداءَ بالصلاةِ؟» قال: «فأجِب» (٢).

مَمَتُ أَن آمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحتَطب، ثمَّ آمرَ بالصلاةِ فيؤذَّن لها، ثمَّ آمرَ رجلًا فيؤمَّ الناسَ، ثم أخالِفَ إلى رجالٍ فأُحرِّقَ عليهم بُيوتَهم (٣).

١٠٦ وعن أبي الدرداء رَضَاً الله عَلَيْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ، ولا بدوٍ، لا تقامُ فيهم الصلاةُ إلا قد استحوذَ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجهاعة؛ فإنها يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصيةَ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٤٧)، والنسائي (٨٤٧).

#### (١٣) باب الحثِّ على حضورِ الجماعةِ في الصبحِ والعِشاءِ

الله عَلَيْ يقول: معت رسولَ الله عَلَيْ يقول: سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَن صلّى العِشاءَ في جماعةٍ، فكأنَّما قامَ نصفَ الليل، ومن صلى الصبحَ في جماعةٍ، فكأنَّما صلى الليلَ كلَّه»(١).

١٠٨ وعن أبي هُريرة رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «ليسَ صَلاةٌ أثقلَ على المنافقين من صلاةِ الفَجرِ والعشاءِ، ولو يَعلمون ما فيهما لأتَوهُما ولو حَبوًا» (٢).

### (١٤) باب الأمرِ بالمحافظةِ على الصلواتِ المكتوباتِ والنهي الأكيدِ والوَعيدِ الشَّديدِ في تركِهِنَّ

قال الله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

• ٦٠٩ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَاً يَسُّعَنهُ قال: سألتُ رَسولَ الله عَلَيْهُ أَيُّ الأعمالِ أَفْضلُ؟ قال: «برُّ الوالِدين» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «برُّ الوالِدين» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦)، والترمذي (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٧)، ومسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٨٥).

• ١١٠ وعن أبي سعيدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ رأى في أصحابِه تأخُّرًا، فقال لهم: «تَقَدَّموا فأُمَّوُا بي، وليأتَمَّ بكم مَن بعدَكم، لا يزالُ قومٌ يتأخَّرون حتى يُؤخِّرَهم الله»(١).

الناسَ حتى يَشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رَسولُ الله عَلَيْ: «أُمِرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رَسولُ الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزّكاة، فإذا فَعلوا ذلك، عَصموا مِنّي دِماءهم وأموالهم، إلا بحقّ الإسلام، وحسابُهم على الله»(٢).

الرجل وبين الشَّركِ والكفرِ، تَركُ الصلاقِ» (٣).

71٣ وعن أبي هُريرةَ رَضَائِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إنَّ أولَ ما يُحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإذا صلَحَت، فقد أفلحَ وأنجح، وإن فسدت، فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضتِه شيءٌ، قال الربُّ عز وجل: انظروا هل لعَبدي مِن تطوُّعٍ، فيكمل بها ما انتقصَ من الفريضةِ؟ ثم تكون سائرُ أعالِه على هذا "(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤١٣).

# (١٥) باب فضلِ الصفِّ الأولِ والأمرِ بإنمامِ الصفوف الأُولِ وتسويتها والتراسِّ فيها

311- وعن جابر بنِ سَمُرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: خَرجَ علينا رسولُ الله عَلَيْهُ فقال: «أَلا تَصُفُّون كَما تَصُفُّ الملائكةُ عند ربِّما؟» فقلنا: يا رَسولَ الله، وكيفَ تَصُفُّ الملائكة عند ربِّما؟ قال: «يُتمُّون الصُّفوفَ الأُولَ، ويتراصون في تصُفُّ الملائكة عند ربِّما؟ قال: «يُتمُّون الصُّفوفَ الأُولَ، ويتراصون في الصف ً»(١).

وعنه رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «خَيرُ صفوفِ الرجالِ أُوهُا، وشرُّها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها، وشرُّها أوهُا»(٢).

١١٦ وعن أبي مسعودٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ يَمسحُ مناكِبنا في الصلاةِ، ويقول: «استَووا ولا تَختَلِفوا فتختلفَ قُلوبُكم، لِيَلِيني منكُم أُولو الطَّحلام والنَّهي، ثم الذين يَلونَهم» ثُم الذين يَلونَهم» (٣).

الله عَلَيْهُ: «سَوُّوا صُفوفَكم فإن رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «سَوُّوا صُفوفَكم فإن تَسوية الصفوفِ من إقامةِ الصَّلاقِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣).

### (١٦) باب فضلِ السُّننِ الراتِبةِ مع الفرائضِ وبيان أقلِّها وأكمَلِها وما بينهما

من عبدٍ مُسلم يُصلي لله تعالى كل يوم ثِنتَي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضةٍ، إلا بَنى الله تعالى له بيتًا في الجنةِ» أو «إلا بُني له بيتٌ في الجنةِ» (١).

وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: صليتُ مع رسولِ الله عَلَيْهُ ركعتين قبلَ الظُّهرِ، وركعتين بعد المغربِ، وركعتين بعد المغربِ، وركعتين بعد المغربِ، وركعتين بعد العشاءِ (۱).

• ٦٢٠ وعن عبدِ الله بن مُغفَّلٍ رَضَالِكُهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بينَ كلِّ أَذَانينِ صَلاةٌ، بينَ كلِّ أَذَانينِ صَلاةٌ» قال في الثالثةِ: «لمن شاءَ»(٣).

المرادُ بالأذانين: الأذان والإقامةُ.

### (١٧) باب تَأكيد ركعتي سنة الصُّبح

النوافِل أَشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفَجرِ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (٧٢٤).

من النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «رَكَعَتَا الفَجِرِ خَيرٌ من النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «رَكَعَتَا الفَجِرِ خَيرٌ من الدنيا وما فيها» (١).

#### (١٨) باب تَخفيفِ ركعتي الفَجرِ وبيان ما يُقرأ فيهما وبيان وَقتِهما

٦٢٣ وعن عائشة رَضَالِكُ عَنها: أن رسولَ الله ﷺ كان يُصلِّي ركعتين خَفيفتَين بين النِّداء والإقامةِ من صلاةِ الصبح (٢).

الفَجرِ في الأولى منهما: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: ﴿ عَامَنَا بِاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَانَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَانَا اللّهُ عَمَانَا اللّهُ عَمَانَا اللهُ عَمَانَا اللّهُ عَمَانَا اللهُ عَمَانَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

النبي ﷺ شَهرًا وكان يَقرأُ في الركعتين قبل الفَجرِ: ﴿ قُلْ يَعَالَيْكُ عَنْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْحَالَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّل

### (١٩) باب استحبابِ الاضطجاعِ بعد ركعتي الفَجرِ على جنبِه الأيمنِ والحثِّ عليه سواءٌ كان تهجَّدَ بالليل أم لا

٦٢٦- وعن عائشةَ رَخِوَالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: كان النبيُّ ﷺ إذا صلى رَكعتيِ الفَجرِ، اضطجَعَ على شِقِّه الأيمن (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٩)، ومسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤١٧)، وابن ماجه (١١٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٦٠).

### (٢٠) بابسنة الظُّهرِ

ركعتين ابن عمر رَضِوَالِلَهُ عَنْهُا، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ رَكعتين قبلَ الظُّهرِ وركعتين بَعدَها (۱).

م ۱۲۸ وعن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قالت: كان النبيُّ عَلَيْهُ يصلي في بيتي قبلَ الظهرِ أربعًا، ثم يخرجُ، فيصلي بالناسِ، ثم يدخلُ فيصلي ركعتين، وكان يُصلي بالناسِ المغربَ، ثم يدخلُ فيصلي ركعتين، ويصلي بالناسِ العشاء، ويدخلُ بيتي فيصلي ركعتين (٢).

#### (٢١) بابسنة العصر

٦٢٩ وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْكُما، عن النبيِّ عَلَيْتُ قال: «رَحِم الله امرءًا صلى قبلَ العَصرِ أربعًا»
 قبلَ العَصرِ أربعًا»

#### (٢٢) بابسنة المغرب بعدها وقبلها

تقدَّم في هذه الأبوابِ حديثُ ابن عمرَ (٤) وحديثُ عائشةَ (٥)، وهما صَحيحان: أن النبيَّ عَلِيْهُ كان يُصلي بعدَ المغربِ ركعتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٣٠).

• ٦٣٠ وعن عبدِ الله بن مغفل رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «صلُّوا قبل المغربِ» قال في الثالثةِ: «لمن شاء»(١).

#### (٢٣) باب سُنةِ العِشاءِ بعدَها وقبلَها

فيه حديثُ ابن عمرَ السابقُ: صليتُ مع النبيِّ ﷺ ركعتين بعدَ العِشاءِ، وحديثُ عبدِ الله بن مُغفَّلِ: «بين كُلِّ أذانين صَلاةً» (١).

#### (٢٤) باب سنة الجُمعة

٦٣١ وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إذا صلَّى أَحَدُكم الجمعة، فليُصلِّ بعدَها أربَعًا» (٢).

٦٣٢ - وعن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أن النبي عَلَيْهُ كان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيُصلى ركعتين في بيتِه (٤).

# (٢٥) باب استحباب جعلِ النوافِلِ في البيتِ سواءٌ الراتبةُ وغيرها والأمرِ بالتحولِ للنافلةِ من موضع الفريضةِ أو الفصلِ بينهما بكلام

٦٣٣ - وعن زيدِ بن ثابتٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «صَلُّوا أيها الناسُ في بيوتِكم، فإنَّ أفضَلَ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِه إلا المكتوبة» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١).

٦٣٤ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُم، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «اجعَلوا من صَلاتِكم في بيوتِكم، ولا تتَّخِذوها قُبورًا» (١).

- ١٣٥ وعن عمر بن عطاء: أن نافع بن جبيرٍ أرسلَه إلى السائبِ ابن أختِ نَمرٍ يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نَعم، صليتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم الإمامُ، قمت في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخلَ أرسلَ إليَّ، فقال: لا تَعُد لِما فعلتَ؛ إذا صليتَ الجمعة فلا تَصِلها بصلاةٍ حتى تتكلَّم أو تخرجَ؛ فإن رسولَ الله عليُ أمرَنا بذلك، أن لا نوصلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرجَ (١).

# (٢٦) باب الحثِّ على صلاةِ الوِترِ وبيانِ أنه سُنةٌ متأكدةٌ وبيان وقتِه

٦٣٦ وعن علي مَضَلِيَّهُ عَنْهُ قال: الوِترُ ليس بحَتم كصلاةِ المكتوبةِ، ولكن سَنَّ رسولُ الله ﷺ، قال: «إنَّ الله وِترُ يحبُّ الوترَ، فأوتِروا يا أهلَ القرآنِ» (٣).

٦٣٧ وعن عائشة رَضَيَّكُ عَنْهَا، قالت: مِن كلِّ الليلِ قد أُوتَرَ رسولُ الله ﷺ من أولِّ الله ومن أوسطِه، وآخِرِه، وانتهى وِترُه إلى السَّحرِ<sup>(٤)</sup>.

٦٣٨ وعن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «اجعَلُوا آخرَ صلاتِكم بالليلِ وِترًا» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٥١).

٣٣٩ وعن جابر رَضَاً الله عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن خافَ أَن لا يقومَ من آخرِ الليل، فليوتِر أولَه، ومن طمع أن يقومَ آخرَه فليوتِر آخرَ الليل، فإن صلاةَ آخرِ الليل مشهودةٌ وذلك أفضلُ »(١).

# (٢٧) بِابِ فَصْلِ صِلاةِ الضُّحى وبِيانِ أقلِّها وأكثَّرِها وأوسَطِها، والحثِّ على الحافظةِ عليها

• ١٤٠ وعن أبي هُريرة رَضَيُلِلَهُ عَنهُ قال: أوصاني خَليلي عَلَيْهُ بصيام ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شَهرِ، وركعتي الضُّحى، وأن أوتِرَ قبل أن أرقُدَ (٢).

الفتحِ وعن أمِّ هانيً وَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: ذَهَبتُ إلى رسولِ الله عَلَيْ عامَ الفتحِ فوجدتُه يغتَسِل، فلما فَرغَ من غُسلِه، صلى ثَماني ركعاتٍ، وذلك ضُحَى (٤).

# (٢٨) باب تَجوز صلاةُ الضُّحى من ارتفاعِ الشَّمسِ إلى زوالِها والأفضلُ أن تُصلَّى عند اشْتِدادِ الحَرِّ وارتفاعِ الضُّحى

من الضَّحى، وعن زيدِ بن أرقَمَ رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ: أنه رأى قَومًا يُصلُّون من الضَّحى، فقال: أمَا لقد عَلِموا أنَّ الصَّلاةَ في غيرِ هذه الساعةِ أفضل، إنَّ رَسولَ الله عَلَيْهِ قال: «صَلاةُ الأوابينَ حين تَرمَضُ الفِصالُ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١).

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (٧١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٤٨).

«تَرمَضُ» يعني: شدة الحر. و «الفِصالُ» جمعُ فصيلٍ، وهو: الصغيرُ من الإبلِ.

(٢٩) باب الحثِّ على صلاةِ تحيةِ المسجدِ بركعتين وكراهةِ الجلوسِ قبلَ أن يُصلي ركعتين في أيِّ وقتٍ دخلَ وسواءٌ صلى ركعتين بنيةِ التحيةِ أو صلاةٍ فَريضةٍ أو سنةٍ راتبةٍ أو غيرها

المسجِدَ، فلا يَجلِس حتى يُصلى رَكعتين »(١). قال رسولُ الله ﷺ: «إذا دَخلَ أحدُكُم المسجِدَ، فلا يَجلِس حتى يُصلى رَكعتين »(١).

النبيَّ ﷺ وهو في المسجِد، فقال: أتيتُ النبيَّ ﷺ وهو في المسجِد، فقال: (صَلِّ ركعتين)

### (٣٠) باب استحباب ركعتين بعد الوُضوء

7٤٦ - وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال لبلالٍ: «يا بِلالُ، حدِّ ثني بأَرجى عملٍ عمِلته في الإسلام، فإني سمِعتُ دَفَّ نَعلَيك بين يَدَيَّ في الجنةِ» قال: ما عمِلتُ عملًا أرجى عندي من أني لم أتَطَهَّر طُهورًا في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ إلا صَلَّيت بذلك الطُّهورِ ما كُتِب لي أن أصليِّ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٣)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).

(٣١) باب فضل يوم الجمعة، ووجوبها، والاغتسال لها، والطِّيب، والتَّبكيرِ الله الدُّعاءِ يوم الجمعة، والصلاةِ على النبيِّ عَلَيُّ فيه، وبيانُ ساعة الإجابة، والصلاة على النبيِّ عَلَيْ فيه، وبيانُ ساعة الإجابة، والتحباب إكثارِ ذكرِ الله تعالى بعد الجمعة

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ [الجمعة: ١٠].

٦٤٧ وعن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «خيرُ يومِ طلعت عليه الشمسُ يوم الجمعةِ: فيه خُلِق آدمُ، وفيه أدخلَ الجنة، وفيه أُخرِج منها»(١).

الوضوءَ ثم أتى الجمعة، فاستَمَعَ وأنصَتَ، غُفرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى، فقد لَغا»(٢).

7٤٩ وعنه وعن ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ: أنها سمِعا رسولَ الله على يقولُ على أعوادِ منبرِه: «لَيَنتَهِيَنَ أقوامٌ عن وَدعِهِم الجمعاتِ أو لَيَختِمَنَ الله على قلوبِهم ثم ليكونُنَ من الغافِلين» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٥٧).

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (٨٦٥).

• ٦٥٠ وعن سَمُرةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن توضَّأ يومَ الجمعةِ فبها ونِعمَت، ومَن اغتَسلَ فالغُسلُ أفضَلُ (١).

الجمعة، ويتطهّرُ ما استطاعَ من طهرٍ، ويدَّهِن من دُهنِه، أو يمسُّ من طيبِ بيته، ثم يُخرِجُ فلا يُفَرِّقُ بين اثنين، ثم يُصلي ما كُتِب له، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمامُ، إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(٢).

70٢ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُهُ عَنُهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَن اغتَسلَ يوم الجمعةِ غُسلَ الجنابةِ، ثم راحَ فكأنَّما قرَّبَ بَدنةً، ومن راحَ في الساعةِ الثانيةِ، فكأنَّما قرَّبَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةِ الثالثةِ، فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرَنَ، ومن راحَ في الساعةِ الرابعةِ، فكأنَّما قرَّب دَجاجةً، ومن راحَ في الساعةِ الخامسةِ، فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ، حضرتِ الملائكةُ يَستَمعون الذِّكرَ» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢).

#### (٣٢) باب فَضلِ قيامِ الليلِ

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا الله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ كَمُودًا الله الله على: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّلِ مَا يَهْجَعُونَ الله ﴿ [الذاريات: ١٧].

النبي عَلَيْ قال: «نِعم الرجلُ عبدُ الله بن عمرَ بن الخطابِ، عن أبيه رَضَّالِيَهُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْ قال: «نِعم الرجلُ عبدُ الله، لو كان يُصلي من الليلِ» قال سالمُ: فكان عبدُ الله بعدَ ذلك لا ينامُ من الليلِ إلَّا قليلًا (١).

وعن أبي هُريرة وَخَالِكُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «يَعقِدُ الشيطانُ على قافِيةِ رأس أحدِكم، إذا هو نامَ، ثلاثَ عُقَدٍ، يضربُ على كل عقدةٍ: عليك ليلٌ طويلٌ فارقد، فإن استيقَظَ، فذَكرَ الله تعالى انحلَّت عقدةٌ، فإن توضأً، انحلَّت عقدةٌ، فإن صلى، انحلَّت عقدةٌ، فأصبحَ نشيطًا طيبَ النفسِ، وإلا أصبحَ خبيثَ النفس كسلانَ» (٢).

٢٥٦ وعن عبدِ الله بن سلامٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْهُ قال: «أيها الناسُ: أفشوا السَّلام، وأطعِموا الطعام، وصلُّوا بالليل والناسُ نيامٌ، تدخُلوا الجنة بسلامٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤).

حتى الشهرِ حتى أنسٍ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ يُفطِر من الشهرِ حتى نظنَّ أن لا يُفطرَ منه شيئا، وكان لا تَشاءُ أن نظنَّ أن لا يُفطرَ منه شيئا، وكان لا تَشاءُ أن تراه من الليل مُصلِّيًا إلا رأيتَه، ولا نائمًا إلا رأيتَه (١).

محان وعن عائشة رَجَوَّالِيَّهُ عَهَا، قالت: ما كان رسولُ الله عَلَيْهِ يَزيدُ في رمضانَ ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يُصلي أربعًا فلا تَسأل عن حُسنهنَّ وطولهن، ثم يُصلي أربعًا فلا تَسأل عن حُسنهنَّ وطولهن، ثم يُصلي ثلاثًا. فقلت: يا رَسولَ الله، أتنامُ قبلَ أن توتِرَ؟ فقال: (يا عائشةُ، إن عينَيَّ تنامان ولا يَنامُ قَلبي)(٢).

109 وعن حذيفة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: صليتُ مع النبيِّ عَلَيْهُ ذات ليلة فافتتك البقرة، فقلت: يركعُ عند المائة، ثم مضى، فقلت: يُصلي بها في ركعةٍ فمضى، فقلت: يركعُ بها، ثم افتتحَ النساءَ فقرأها، ثم افتتحَ آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلًا: إذا مرَّ بركعُ بها، ثم افتتحَ النساءَ فقرأها، ثم افتتحَ العوذِ تعوَّذَ، ثم ركعَ، فجعل بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبح، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مر بتعوذٍ تعوَّذَ، ثم ركعَ، فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعُه نحوًا من قيامِه، ثم قال: «سمعَ الله لمن يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعُه نحوًا من قيامِه، ثم سجد، فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجودُه قريبًا من قيامِه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٧٢).

• ٦٦٠ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله على قال: «أحبُّ الصلاةِ إلى الله عز وجل صلاةُ داود، وأحبُّ الصيامِ إلى الله صيامُ داود، كان ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثلثَه وينامُ سدسه، ويصومُ يومًا ويُفطر يومًا»(١).

الليلِ عن جابرٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إنَّ في الليلِ لَساعةً، لا يوافقها رجلٌ مسلم يسألُ الله خيرًا من أمرِ الدنيا والآخرةِ، إلا أعطاه إياه، وذلك كلَّ ليلةٍ»(٢).

٦٦٢ - وعن أبي هريرةَ رَضِيَّكُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «إذا قامَ أحدُكم من الليلِ فليفتتح الصلاةَ بركعتين خفيفتين» (٣).

777 وعن عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهُ إذا قامَ من الليلِ افتتحَ صلاتَه بركعتين خفيفتين (٤).

الله عَلَيْهُ: «من نامَ عمرَ بن الخطابِ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «من نامَ عن حِزبِه، أو عن شيءٍ منه، فقرأَه فيها بين صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتبَ له كأنها قرأَه من الليلِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٢٠)، ومسلم (١١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٧).

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٤٧).

مريرة رَضَاً الله عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَنْهُ: «رحمَ الله رجلًا قامَ من الليلِ، فصلى وأيقظَ امرأتَه، فإن أَبَت نضحَ في وجهِها الماء، رحمَ الله امرأةً قامت من الليل، فصلت وأيقظَت زوجَها، فإن أبى نَضَحَت في وجهِه الماء»(١).

الصلاة؛ فليَرقُد حتى يذهبَ عنه النومُ، فإن أحدَكم إذا صلى وهو ناعسٌ، لعله يذهبُ يستغفرُ فيستُغفرُ فيسبُ نفسَه»(١).

## (٣٣) باب استحباب قِيام رمضانَ وهو التراويحُ

٦٦٧ وعن أبي هُريرة رَضَالَيّهُ عَنْهُ أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من قامَ رمضانَ إيهانًا واحتِسابًا غُفرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه» (٣).

## (٣٤) باب فضلِ قيامِ ليلةِ القَدْرِ وبيانِ أرجى لياليها

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ آخِرِ السورةِ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـرَكَةٍ ﴾ [الدخان: ٣] الآيات.

٦٦٨ وعن أبي هُريرة وَضَالِكُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «من قامَ ليلةَ القَدْرِ إيهانًا واحتِسابًا غُفرَ له ما تقدَّم من ذنبه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٠٨)، والنسائي (١٦١٠)، وابن ماجه (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧)، ومسلم (٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠).

٣٦٦٩ وعن عائشة رَضَالِيّهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهِ يُجاورُ في العَشرِ الأواخرِ من الأواخرِ من رمضانَ، ويقول: «تحرّوا ليلة القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ» (١).

• ٦٧٠ وعنها رَضَالِيَّهُ عَنها، قالت: قُلت: يا رَسولَ الله، أَرأيتَ إِن علِمتُ أَيُّ لِيلةٍ ليلةَ القدْرِ ما أقولُ فيها؟ قال: «قولي: اللهُمَّ إنك عفُوُّ تحبُ العَفوَ فاعفُ عنى»(٢).

## (٣٥) باب فضلِ السُّواكِ وخِصالِ الفِطرةِ

الله على الله على الله الله على الناس الأمرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ» (٣).

من النومِ الله عَلَيْهُ إذا قامَ من النومِ الله عَلَيْهُ إذا قامَ من النومِ يَشْهُ عَنْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ إذا قامَ من النومِ يَشوصُ فاهُ بالسواكِ (٤).

7٧٣ - وعن شُريحِ بن هانئٍ، قال: قلت لعائشةَ رَضَيَّلِلُهُ عَنْهَا: بأيِّ شيءٍ كان يَبدأ النبيُّ ﷺ إذا دخلَ بيتَه؟ قالت: بالسِّواك (٥).

الفِطرةِ: قصُّ الشَّارِب، وإعفاءُ اللَّحيةِ، والسِّواك، واستِنشاقُ الماء، وقصُّ الفِطرةِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥١٣)، وإبن ماجه (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٣).

الأظفارِ، وغسلُ البَراجِم، ونتف الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماء» قال الراوي: ونسيتُ العاشرةَ إلا أن تكون المضمضةُ. قال وكيعٌ -وهو أحدُ رواتِه-: انتقاصُ الماءِ: يَعني الاستِنجاء (۱).

## (٣٦) باب تأكيد وُجوب الزكاة وبيان فضلِها وما يتعَلَّق بها

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَا لِيَعْبُدُوا الله تُعالى: ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُعْلِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أُمُرَوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [البينة:٥]، وقال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

مرح وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن مُحمدًا عبدُه ورسولُه، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجّ البيتِ، وصوم رمضانَ»(٢).

177- وعن ابن عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: أن النبيَّ عَلَيْهُ بَعثَ مُعاذًا رَضَالِتُهُ عَنْهُ إلى الله وأني رَسولُ الله، فإن هُم أطاعوا اليمنِ، فقال: «ادعُهُم إلى شهادةِ أن لا إله إلَّا الله وأني رَسولُ الله، فإن هُم أطاعوا لذلك؛ فأعلِمهُم أن الله، افترضَ عليهم خَمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلِمهُم أن الله افترضَ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائِهم، وتُردُّ على فُقرائِهم» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

7٧٧ - وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ قال: لما تُوفي رسولُ الله عَلَى وكان أبو بكر رَضَيَّكُ عَنهُ وكَفرَ مَن كفرَ من العربِ، فقال عمرُ رَضَيَّكُ عَنهُ: كيف تقاتِلُ الناسَ وقد قال رسولُ الله عَلَى : «أُمِرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فمن قالهَا فقد عَصمَ مِنِّي ماله ونَفسَه إلا بحقِّه، وحسابُه على الله»؟ فقال: والله، لأُقاتِلنَّ من فقد عَصمَ مِنِّي ماله ونَفسَه إلا بحقِّه، وحسابُه على الله»؟ فقال: والله، لأُقاتِلنَّ من فرَق بين الصلاةِ والزكاةِ، فإن الزكاةَ حتَّ المالِ، والله، لو مَنعوني عِقالًا كانوا يؤدُونه إلى رسولِ الله عَلَى لقاتلتُهم على منعِه. قال عمرُ رَضَالِكَ عَدُ فوالله ما هو إلا أن رَأيتُ الله قد شَرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ، فعرَفتُ أنه الحقُّ (١).

مرح وعن أبي أيوب رَضَالِكُعَنهُ: أن رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْ اخبرني بعملٍ يُدخِلني الجنة، قال: «تعبدُ الله، ولا تُشركُ به شيئًا، وتُقيمُ الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتَصلُ الرحمَ»(٢).

٩٧٦- وعن أبي هُريرة رَضَايِّكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ، ولا فِضةٍ، لا يؤدي منها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامةِ صُفِّحت له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمي عليها في نارِ جهنَّم، فيُكوى بها جَنبُه، وجَبينُه، وظهرُه، كلما بردَت أعيدت له في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ ألف سنةٍ، حتى يُقضى بين العبادِ فيرى سبيلُه، إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ».

قيل: يا رَسولَ الله، فالإبلُ؟ قال: «ولا صاحِبَ إبلِ لا يؤدي منها حقَّها، ومِن حقِّها علَّها يومَ وِردِها، إلا إذا كان يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ أوفرَ ما كانت، لا يَفقِدُ منها فصيلًا واحدًا، تطؤُه بأخفافِها، وتعضُّه بأفواهِها، كلم مرَّ عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٣).

أولاها، رُدَّ عليه أُخراها، في يومٍ كان مقدارُه خَمسين ألف سنةٍ، حتى يُقضى بين العبادِ، فيرُى سبيلُه، إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ».

قيل: يا رَسولَ الله، فالبقرُ والغنمُ؟ قال: «ولا صاحبِ بقرٍ ولا غَنمِ لا يؤدي منها حقَّها، إلا إذا كان يومُ القيامة، بُطِحَ لها بقاع قَرقَرٍ، لا يَفقِد منها شيئًا، ليس فيها عَقصاءُ، ولا جَلحاءُ، ولا عَضباءُ، تنطحُه بقرُ ونها، وتَطؤُه بأظلافِها، كلما مرَّ عليه أولاها، رُدَّ عليه أُخراها، في يومٍ كان مِقدارُه خمسين ألف سنةٍ حتى يُقضى بين العبادِ، فيرى سبيلُهُ، إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ».

قيل: يا رَسولَ الله فالخيلُ؟ قال: «الخيلُ ثلاثةٌ: هي لرجلٍ وِزر، وهي لرجلٍ سِترٌ، وهي لرجلٍ أجرٌ، فأمّا التي هي له وِزرٌ فرجلٌ رَبَطَها رياءً وفَخرًا ونِواءً على أهل الإسلام، فهي له وِزرٌ، وأمّا التي هي له سِترٌ، فرجلٌ رَبَطَها في سبيلِ الله، ثم لم ينسَ حقّ الله في ظهورِها، ولا رِقابها، فهي له سِترُ، وأما التي هي له أجرٌ، فرجلٌ ربَطَها في سبيلِ الله لأهلِ الإسلامِ في مرجٍ وروضةٍ فها أكلت من ذلك المرجِ أو الروضةِ من شيءٍ إلا كُتبَ له عددَ ما أكلت حسناتٍ، وكتبَ له عددَ أرواثِها وأبوالها حسناتٍ، ولا تقطعُ طولها فاستَنَّت شرفًا أو شرفين إلا كتبَ الله له عددَ أثارها وأرواثِها حسناتٍ، ولا مرّ بها صاحبُها على نهرٍ، فشرِبَت منه، ولا يُريدُ أن يَسقِيَها إلا كتبَ الله له عددَ ما شَرِبَت حسناتٍ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٠٢)، ومسلم (٩٨٧).

## (٣٧) باب وجوب صَوم رمضانَ وبيانِ فضلِ الصيامِ وما يتعلَّق به

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَاللهِ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنسِ أَنسُ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتٍ مِن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَان مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةً مِن ٱللهُدَىٰ وَٱلفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَان مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةً مُن أَنسُامٍ أَخْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٥].

• ١٨٠ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَنَيْ (قال الله عزَّ وجل: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أَجزي به، والصيام جُنَّةُ، فإذا كان يومُ صَومِ أحدِكم فلا يَرفُث ولا يَصخَب، فإن سابَّه أحدُ أو قاتلَه فليَقُل: إني صائمٌ، والذي نفسُ محمدِ بيَدِه لخلوفُ فَمِ الصائِمِ أطيبُ عند الله من ريحِ المسكِ، للصائم فَرحتان يَفرَحهُما: إذا أفطرَ فرحَ بفِطرِه، وإذا لقِيَ ربَّه فرحَ بصومِه» (١).

1۸۱- وعن سهلِ بن سعدٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إن في الجنةِ بابًا يقال له: الريان، يدخلُ منه الصائمون يوم القيامةِ، لا يدخلُ منه أحدُّ غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخُل منه أحدُّ غيرُهم، فإذا دخلوا أُغلِق فلم يَدخُل منه أحدُّ عَرُهم،

مَا مِن عَبدٍ وَعَن أَبِي سَعيدٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَا مِن عَبدٍ يَصومُ يومًا في سبيلِ الله إلا باعدَ الله بذلك اليومِ وجهه عن النارِ سبعين خريفًا» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤، ٧٤٩٢)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).

٦٨٤ - وعنه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إذا جاءَ رمضانُ، فُتِّحَت أبوابُ الخارِ، وصُفِّدت الشياطين» (٢).

م ٦٨٠ وعنه رَضَيَّلَهُ عَنْهُ، أَن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «صوموا لرؤيتِه، وأَفطِروا لرؤيتِه، وأَفطِروا لرؤيتِه، فإن غَبِيَ عليكم، فأكمِلوا عدةَ شعبان ثلاثين» (٣).

## (٣٨) باب الجودِ وفِعلِ المعروفِ والإِكثارِ من الخيرِ في شهرِ رمضانَ والزيادةِ من ذلك في العشرِ الأواخرِ منه

الريح المرسلة (٤٠٠). وعن ابن عباس رَحَالِسُهُ عَنْهُا، قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ أجودَ الناسِ، وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يَلقاه جِبريلُ، وكان جِبريلُ يَلقاه في كلِّ ليلةٍ من رمضان فيُدارِسه القرآن، فلَرسولُ الله عَلَيْهِ حين يَلقاه جبريلُ أجودُ بالخيرِ من الريح المرسلة (٤٠).

مركة وعن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخلَ العشرُ أحيا الليلَ، وأيقظَ أهلَه، وشدَّ المئزَرَ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).

# (٣٩) باب النهي عن تقدُّم رمضانَ بصومٍ بعد نصفِ شعبانَ إلَّا لمن وصلَه بما قَبلَه، أو وافقَ عادةً له بأن كان عادتُه صومَ الاثنينَ والخميس فوافقه

٦٨٨ - وعن أبي هُريرة وَ وَعَوَلِكُهُ عَن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا يتَقَدَّمن أحدُكُم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين، إلا أن يكون رجلٌ كان يومَ صومِه، فليَصُم ذلك اليومَ» (١).

## (٤٠) باب ما يقالُ عند َ رؤيةِ الهلالِ

١٨٩ وعن طلحة بن عبيد الله رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْ كان إذا رأى الهلال،
 قال: «اللهُمَّ أهِلَّه علينا بالأمنِ والإيهانِ، والسلامةِ والإسلامِ، ربي وربُّك الله، هلالُ رُشدٍ وخيرٍ»(١).

## (٤١) باب فضل السُّعور وتأخيره ما لم يُخشَ طُلوعُ الفجر

• ٦٩٠ وعن أنسٍ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «تَسحَّروا؛ فإن في السحور بركةً» (٢).

الله ﷺ ثمَّ قمنا وَضَّ الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: تسحَّرنا مع رسولِ الله ﷺ ثمَّ قمنا إلى الصلاةِ. قيل: كم كان بينَهما؟ قال: خمسون آيةً (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧).

٦٩٢ - وعن عمرو بن العاصي رَضَالِيّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَيْلَةٌ قال: «فصلُ ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتابِ، أكلةُ السَّحرِ»(١).

# (٤٢) باب فضلِ تعجيلِ الفِطرِ وما يفطرُ عليه، وما يقولُه بعد إفطارِه

19۳ - وعن سهلِ بن سعدٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا يَزالُ الناسُ بخيرِ ما عجَّلُوا الفِطرَ» (٢).

1915 وعن أبي عطية، قال: دخَلتُ أنا ومسروقٌ على عائشة رَضَيَّلَهُ عَنْهَا، فقال لها مَسروقٌ: رجلان من أصحابِ محمدٍ على كلاهما لا يَألو عن الخيرِ؛ أحدُهما يُعجِّل المغربَ والإفطارَ؛ فقالت: من يعجلُ يُعجِّل المغربَ والإفطارَ؛ فقالت: من يعجلُ المغربَ والإفطارَ؟ قال: عبدُ الله -يَعني: ابن مَسعودٍ - فقالت: هكذا كان رسولُ الله يَصنَع (٣).

وعن عمر بن الخطابِ رَضَيَلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا أقبلَ الله عَلَيْهُ: «إذا أقبلَ الليلُ من هاهنا، وأدبَر النَّهارُ من هاهنا، وغَربتِ الشمسُ، فقد أفطرَ الصائِمُ» (٤).

797 وعن أنسٍ رَضَالِيّهُ عَنهُ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُفطِر قبل أن يُصلي على رُطباتٍ، فإن لم تكن رُطبات فتُميرات، فإن لم تكن تُميرات حسا حَسواتٍ من ماءٍ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦).

## (٤٣) باب أمرِ الصائمِ بحِفظِ لسانِه وجوارِحه عن المُخالَفاتِ والمشاتمةِ ونحوها

٦٩٧ - وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا كانَ يومُ صَومِ أحدِكم، فلا يَرفُث ولا يَصخَب، فإن سابَّه أحدُ أو قاتَله، فليقُل: إني صائِمٌ»(١).

١٩٨ وعنه رَضَوَالِلَهُ عَنهُ، قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَن لم يَدَع قولَ الزورِ والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه وشرابَه» (٢).

#### (٤٤) باب في مسائل من الصوم

١٩٩ وعن أبي هُريرةَ رَضَيُلِكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلِيهُ قال: «إذا نَسِيَ أحدُكم، فأكلَ، أو شرِبَ، فليُتمَّ صومَه، فإنَّما أطعَمه الله وسَقاه»(١).

• • ٧٠- وعن لَقيطِ بن صَبْرة رَضَيَلِيّهُ عَنهُ قال: قلت: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا» (٤).

٧٠١ وعن عائِشةَ وأمِّ سلمةَ رَخِوَالِلهُ عَنْهُا، قالتا: كان رسولُ الله عَلَيْهُ يُصبِح جُنبًا من غير حُلم، ثم يصومُ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، وابن ماجه (٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩).

## (٤٥) باب بيان فضلِ صومِ المحرَّمِ وشعبانَ

٧٠٢ وعن أبي هُريرة رَضَالِللَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «أفضلُ الصيامِ بعدَ رمضانَ: شهرُ الله المحرَّمِ، وأفضلُ الصلاةِ بعد الفَريضةِ: صلاةُ الليلِ»(١).

٧٠٣ وعن عائشة رَضَيُلِيُّهُ عَنْهَا، قالت: لم يكن النبيُّ عَلِيْهُ يَصومُ من شهرٍ أكثر من شعبان، فإنَّه كان يَصومُ شَعبانَ كلَّه (٢).

## (٤٦) باب فضلِ الصومِ وغيره في العَشرِ الأُول من ذي الحجةِ

العملُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيامِ» يعني: أيامَ العشرِ. قالوا: يا رَسُولَ الله عَلَيْ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلُ خَرجَ بنفسِه وماله، فلم يَرجِع من ذلك بشيءٍ»(٢).

## (٤٧) باب فضلِ صومِ يومِ عرفةً وعاشوراءً وتاسوعاءً

٧٠٥ وعن أبي قتادة رَضَواً الله عليه عن صَوم يوم عرفة، قال: (يُكفِّر السَّنة الماضية والباقية) .

٧٠٦ وعن ابن عباسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لئِن بَقيتُ إلى قابِلِ لأصومنَّ التاسعَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١١٣٤).

#### (٤٨) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

٧٠٧ وعن أبي أيوب رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «من صامَ رمضانَ ثُمَّ أَتبَعهُ سِتًّا مِن شوال، كان كصيام الدهرِ»(١).

## (٤٩) باب استحبابٍ صَومِ الاثنين والخَميسِ

٧٠٨ وعن أبي قتادة رَضَالِيّهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْة سُئِل عن صومِ الاثنين، فقال: «ذلكَ يومٌ وُلِدتُ فيه، ويومٌ بُعِثتٌ» أو «أُنزِل عليَّ فيه» (١).

٧٠٩ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يتحرى صومَ الاثنين والخميس<sup>(٣)</sup>.

## (٥٠) باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ

والأفضلُ صومُها في الأيامِ البيضِ وهي: الثالثَ عَشرَ والرابعَ عشرَ والخامِسَ عَشرَ.

• ١٧- وعن أبي الدَّرداءِ رَضَيَّكُ قال: أوصاني حَبيبي عَلَيْ بثلاثٍ لن أَدَعَهُنَّ ما عِشتُ: بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شَهرٍ، وصلاة الضُّحى، وبأن لا أنامَ حتى أوتِر (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي (٢١٨٦)، وابن ماجه (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٢٢).

ا ١٧- وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِيتُهُ عَنْهُا، قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «صَومُ اللّه عَلَيْهُ: «صَومُ اللّه مِن كلِّ شَهرٍ صومُ اللَّهرِ كلِّه»(١).

٧١٢ - وعن أبي ذرِّ رَضَيَاتِكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلِيُّ: «إذا صُمتَ من الشهرِ ثلاثًا، فصم ثلاثَ عشرة، وأربعَ عشرة، وخمسَ عشرة» (٢).

## (٥١) باب فضلِ من فطَّر صائمًا ودعاء الآكلِ للمأكولِ عنده

٧١٣ - وعن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «من فَطَّر صائِمًا، كان له مثلُ أجرِه، غير أنه لا يَنقُص من أجرِ الصائمِ شيءُ "(").

٧١٤ وعن أنسٍ رَضَّالِتَهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهِ جاء إلى سعدِ بن عُبادة رَضَّالِتُهُ عَنْهُ فجاءَ بخبزٍ وزَيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبيُّ عَلَيْهِ: «أفطرَ عندكم الصائمون؛ وأكلَ طعامَكم الأبرارُ، وصَلَّتْ عليكم الملائكةُ» (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٦١)، والنسائي (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٥٤).

## كتاب الاعتكاف

• ٧١٠ وعن عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا: أَن النبيَّ عَلَيْهُ كَان يَعتَكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ، حتى توفَّاهُ الله تعالى، ثم اعتكف أزواجُه بَعدَه (١).

٧١٦ وعن أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ يعتكِفُ في كلِّ رمضانَ عشرة أيام، فلم كان العامُ الذي قُبِض فيه اعتكفَ عشرين يومًا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٤).

## كتابُ الحَجِّ

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

٧١٧ وعن أبي هُريرةَ رَضَيَّكُهُ قال: خَطَبنا رسولُ الله عَلَيْهُ فقال: «أَيُّها الناسُ، قد فَرضَ الله عليكُم الحجَّ فحُجوا» فقال رجلُ: أكلَّ عام يا رَسولَ الله؟ فسكَت، حتى قالها ثَلاثًا. فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لو قُلتُ: نَعم؛ لوَجَبَت، ولما استطَعتُم» ثم قال: «ذَروني ما تركتُكم؛ فإنها هَلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالهم، واختِلافِهم على أنبيائِهم، فإذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعوه» (١).

المال وعنه رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: سُئِل النبيُّ عَلَيْهِ: أَيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: «إيمانُ بالله ورسولِه» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجُّ مَرورٌ» (٢).

٧١٩ وعنه رَضَيَّلَهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «من حجَّ، فلم يَرفُث، ولم يَفسُق، رَجعَ كيوم ولدَته أمُّه» (٣).

٧٢٠ وعنه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله ﷺ قال: «العُمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما
 بينَهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةَ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

٧٢١ وعن ابن عباسٍ رَخِيَلَهُ عَنَهُا: أَن النبيَّ عَلِي لَقِي رَكبًا بالروحاءِ، فقال: «مَن القومُ؟» قالوا: المسلمون. قالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ الله» فرَفَعَت امرأةٌ صبيًّا، فقالت: ألهذا حجُّ؟ قال: «نَعم، ولكِ أجرٌ»(١).

٧٢٢ وعنه رَضَيْلِتُهُ عَنْهُ، قال: كانت عُكاظ، ومِجِنَّة، وذو المجازِ أسواقًا في الجاهلية، فتأثَّموا أن يتَجِروا في المواسِم، فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاتُمُ مُنَاتُ أَن تَبَتَعُوا فَضَ لَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] في مواسمِ الحجِّ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩ ٤٥).

## كتاب الجهاد

قال الله تعالى: ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاللهُ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُ أَوْلَلهُ يَعْلَمُ كُرُهُ لَكُمْ أَوَاللهُ يَعْلَمُ وَعَسَىٰ آن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ أَوَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَقِقَالًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٤١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اُشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ

الله بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللهُ

ٱلْمُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ثَلُ وَرَجَعْتِ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النساء: ٩٦ - ٩٥].

وقال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُلُكُوْ عَلَى تِعِزَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم اللهِ فَوْمِنُونَ بِاللهِ وَمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمَولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنُمُ نَعْلَمُونَ اللهَ يَغْفِرُ لَكُوْ دُنُوبكُو وَرَسُولِهِ وَيُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنمُ نَعْلَمُونَ اللهِ يَغْفِرُ لَكُو دُنُوبكُو وَرَسُولِهِ وَمُنْكُونَ اللهِ اللهِ عِلْمَوْلِكُو وَالْفُسِكُمُ ذَلِكُ اللهُ وَلَا يَعْفَرُ الْعَظِيمُ اللهُ وَأَخْرَى يَعْبُونَهُمُ وَمُسَكِينَ طَيْبَهَ فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهِ وَأَخْرَى يَعْبُونَهُمْ اللهِ وَمُنْكُونَ مُولِكُولُ وَمُسَكِينَ طَيْبَهُ فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهُ وَلُحُونَ اللهُ وَلُولِكُولُ اللهُ وَلَا يَاتُ فِي البابِ كثيرةٌ مُصَرُّ مِنَ اللهِ وَمُنْحُ وَرِيبٌ وَبَشِرِ اللهُ وَمُنْ اللهِ وَمُنْحُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْحُ وَرِيبٌ وَبَشِر اللهُ وَرُعُنَامُ اللهُ وَلَا يَاتُ فِي البابِ كثيرةٌ مُشَورةٌ .

٧٢٣- وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَكَهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رَسولَ الله، أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلاةُ على وَقتِها» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بِرُّ الوالِدَين» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله»(١).

٧٢٤ وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: أتى رجلٌ رَسولَ الله عَلَيْهُ فقال: أيُّ الناسِ أفضلُ؟ قال: «مؤمنٌ يُجاهدُ بنفسِه ومالِه في سبيلِ الله» قال: ثمَّ من؟ قال: «ثم مؤمنٌ في شِعبِ من الشِّعابِ يعبدُ الله، ويدعُ الناسَ من شرِّه» (٢).

وعن سهلِ بن سعدٍ رَضَيَّكُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «رِباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من الدنيا وما عليها، وموضعُ سوطِ أحدِكم من الجنةِ خيرٌ من الدنيا وما عليها، والرَّوحةُ يروحُها العبدُ في سبيلِ الله، أو الغدوة، خيرٌ من الدنيا وما عليها» (٣).

٧٢٦- وعن سلمانَ رَضَائِلُهُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «رِباطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيامِ شهرٍ وقيامِه، وإن مات فيه؛ جرى عليه عملُه الذي كان يعمَلُ، وأُجرِيَ عليه رزقُه، وأمِنَ الفتان» (٤).

٧٢٧ وعن أبي هُريرة رَضَالِيّهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ما مِن مَكلوم يُكلّم في سبيلِ الله إلا جاء يومَ القيامةِ، وكَلْمُه يَدمَى: اللون لونُ دمٍ، والريحُ ريحُ مسكِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٩٢)، ومسلم (١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٣)، ومسلم (١٨٧٦).

٧٢٩ وعنه رَضَالِللهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «إن في الجنةِ مائةَ درجةٍ أعدَّها الله للمجاهِدين في سبيلِ الله، ما بين الدَّرجتين كها بين السهاءِ والأرضِ» (٢).

• ٧٣٠ وعن أبي بكرِ بن أبي موسى الأشعريِّ، قال: سمعتُ أبي رَضَالِلُهُ عَنْهُ وهو بحضرةِ العدوِّ، يقول: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إن أبوابَ الجنةِ تحت ظِلالِ السيوفِ» فقامَ رجلٌ رثُّ الهيئةِ، فقال: يا أبا موسى أنتَ سمعتَ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول هذا؟ قال: نَعَم، فرَجعَ إلى أصحابِه، فقال: أقرأُ عليكم السَّلامَ، ثم كَسرَ جَفنَ سيفِه فألقاه، ثم مَشى بسيفِه إلى العدوِّ فضربَ به حتى قُتِلَ (٣).

٧٣١ وعن زيدِ بن خالدٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من جهّزَ غازِيًا في سبيلِ الله فقد غَزا، ومن خَلفَ غازِيًا في أهلِه بخيرٍ فقد غَزا، (٤).

٧٣٢ وعن أنس رَخَوَلِكُهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «ما أحدُّ يدخُلُ الجنةَ يحبُّ أن يرجِعَ إلى الدنيا وله ما على الأرضِ من شيءٍ إلَّا الشهيد، يتمَنَّى أن يرجِعَ إلى الدنيا، فيُقتَل عشرَ مراتٍ؛ لما يرى من الكرامةِ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨١٧)، ومسلم (١٨٧٧).

٧٣٣ وعنه رَضَّالِلهُ عَنْهُ: أَن أَمَّ الرَّبيع بنتَ البراءِ وهي أُمُّ حارثة بن سراقة، أتت النبيَّ عَلِيهٌ فقالت: يا رَسولَ الله، ألا تُحدِّثني عن حارثة -وكان قُتِلَ يومَ بدر فإن كان في الجنةِ صبَرتُ، وإن كان غير ذلك اجتَهدتُ عليه في البكاء، فقال: «يا أمَّ حارثة، إنها جِنانٌ في الجنةِ، وإن ابنك أصابَ الفِردَوسَ الأعلى»(١).

٧٣٤ وعن سَهلِ بن حُنيفٍ رَضَيَّكُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «من سَأَلَ الله تعالى الشهادة بصِدقٍ بلَّغه الله منازلَ الشُّهداء، وإن ماتَ على فِراشِه»(٢).

•٧٣٥ وعن ابن عمر رَضَ لِللهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «الخَيلُ مَعقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامةِ»(٣).

٧٣٦- وعن عقبة بن عامرٍ الجُهنيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ وَهُو على المنبرِ، يقولُ: «﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] ألا إنَّ القوة الرَّميُ» ألا إنَّ القوة الرَّميُ».

٧٣٧ وعن أبي هريرة رَضِّالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من ماتَ ولم يَغزُّ، ولم يحدِّث نفسَه بغزوٍ، مات على شعبةٍ من النفاقِ»(٥).

٧٣٨- وعنه رَضِّالِسُّعَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَتمَنَّوا لقاءَ العدوِّ، فإذا لَقيتُموهم صابروا» (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٠٢٦)، ومسلم (١٧٤١).

٧٣٩ وعنه، وعن جابرٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمَا: أن النبيُّ عَلِيِّهُ قال: «الحَربُ خَدعةُ» (١).

# (١) باب بيانِ جماعةٍ من الشُّهداءِ في ثوابِ الآخرةِ ويُغسَّلون ويُصلَّى عليهم بخلافِ القَتيلِ في حربِ الكفارِ

٠٤٠ وعن أبي هُريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «الشهداءُ خمسةٌ: المطعونُ والمبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهَدم، والشَّهيدُ في سبيلِ الله»(١).

من عبدِ الله بن عمرٍ و رَخَالِكُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «من قُتِل دون مالِه فهو شهيدٌ»(٤).

## (٢) باب فضل العتق

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الآية [البلد: ١١ - ١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٢٩، ٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٣)، ومسلم (١٩١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).

٧٤٣ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَن أَعتَقَ رقبةً مُسلمةً أَعتقَ الله بكلِّ عضو منه، عُضوًا منه في النارِ، حتى فرجَه بفَرجِه» (١).

#### (٣) باب فضل الإحسان إلى المملوك

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيًّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْجَنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَالْمَسَاعِينِ وَمَا مَلَكَتُ اللّهُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

2 ٤٤٠ وعن المعرورِ بن سويدٍ، قال: رأيتُ أبا ذرِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وعليه حلةٌ وعلى غلامِه مثلُها، فسألتُه عن ذلك، فذكر أنه سابَّ رجلًا على عهدِ رسولِ الله على فعير ه فعير ه بأمِّه، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «إنك امرؤُ فيك جاهليةٌ، هم إخوانُكُم وخَولُكم جعلَهم الله تحت أيديكُم، فمن كان أخوه تحت يدِه، فليُطعِمه مما يأكُلُ، وليُلبِسه مما يلبسُ، ولا تُكلِفوهم ما يَغلِبهم، فإن كلَّفتموهم فأعينوهُم» (٢).

٧٤٥ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلِيَهُ قال: «إذا أَتى أحدَكُم خادمُه بطعامِه، فإن لم يُجلِسه معه، فليُناوِله لُقمةً أو لُقمتين أو أُكلةً أو أُكلتين؛ فإنه وَليَ عِلاجَه»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٧)، ومسلم (١٦٦٣).

## (٤) باب فضلِ المملوكِ الذي يؤدي حقَّ الله تعالى وحقَّ مَواليه

٧٤٦ وعن أبي موسى الأشعريِّ رَخِوَلِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «المملوكُ الذي يُحسِن عبادةَ ربِّه، ويؤدي إلى سيِّدِه الذي عليه من الحقّ، والنَّصيحةِ، والطاعةِ، له أجران» (١).

## (٥) باب فضلِ العبادةِ في المَرجِ

وهو: الاختلاطُ والفِتنُ ونحوها

٧٤٧ - وعن معقلِ بن يسارٍ رَضِّالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العبادةُ في الهَرج كهِجرةٍ إليَّ»(٢).

(٦) باب فضلِ السماحةِ في البيعِ والشِّراءِ والأخذِ والعَطاءِ وحُسنِ القضاءِ والتقاضي وإرجاحِ المكيالِ والميزانِ، والنَّهي عن التَّطفيفِ وفضلِ إِنظارِ الموسِرِ المعسِرَ والوضع عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَيَنَقُومِ أَوْفُواْ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَنَقُومِ أَوْفُواْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النّاسِ أَشْبَاءَهُمْ ﴾ [هود: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللّهُ الذِّينَ إِذَا الْكَالُواْ عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى النّاسِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٤٨).

٧٤٨ وعن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنْهُ: أن رجلًا أتى النبي عَلَيْ يتقاضاه فأغلَظ له، فهَمَّ به أصحابُه، فقال رسولُ الله على: «دعوه، فإن لصاحبِ الحقِّ مقالًا» ثم قال: «أعطوهُ سِنَّا مثل سنّه» قالوا: يا رسولَ الله، لا نجدُ إلا أمثلَ من سنّه، قال: «أعطوه، فإن خيرَكم أحسَنُكم قضاءً» (١).

٧٤٩ وعن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «رَحِمَ الله رجلًا سَمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» (٢).

•••• وعن أبي مسعود البدريِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عن الخير شيءٌ، إلَّا أنه كان يُخالِط الناسَ وكان موسِرًا، وكان يأمُرُ غِلهانَه أن يتَجاوَزوا عن المعسِر، قال الله عز وجلَّ: نحن أحقُّ بذلك منه؛ تَجاوزوا عنه» (٣).

ا مها وعن أبي هُريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن أَنظَرَ مُعسِرًا، أُو وَضعَ له، أظلَّه الله يومَ القيامةِ تحت ظِلِّ عرشِه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٣٠٦).

## كتاب العلم

#### (١) باب فضل العلم

قال الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى اللّهُ اللَّذِينَ اللّهُ اللَّذِينَ اَمَنُواْمِنكُمْ وَاللَّذِينَ اللّهُ اللَّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواْ ﴾ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواْ ﴾ [فاطر: ٢٨].

٧٥٢ وعن معاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن يُرِد الله به خَيرًا يفقّهه في الدينِ» (١).

٧٥٧ وعن أبي موسى رَخَوَالِكُهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «مَثلُ ما بَعثَني الله به من الهدى والعِلم كمثلِ غيثٍ أصاب أرضًا فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ، قبِلَت الماء فأنبتَت الكلاَ والعُشبَ الكثير، وكان منها أجادبُ أمسكتِ الماءَ فنفعَ الله بها الناسَ، فشربوا منها وسَقَوا وزرعوا، وأصابَ طائفةً منها أخرى إنها هي قيعانٌ لا تُمسِك ماء ولا تُنبِت كلاً، فذلك مَثلُ من فَقُه في دينِ الله ونفعه ما بَعثَني الله به فعلِم وعَلَم، ومثلُ من لم يَرفع بذلك رأسًا ولم يَقبَل هدى الله الذي أُرسِلتُ به الله عنه . (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

٧٥٤ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أن النبيَّ عَلَيْهِ قال: «بَلِّغوا عنِّي ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائيلَ والا حَرجَ، ومن كذبَ عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النارِ»(١).

• ٧٥٠ وعن أبي هُريرة رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَن دعا إلى هُدى كان له من الأجرِ مثلُ أجورِ من تبِعَه لا ينقُصُ ذلك من أجورِ هم شيئًا» (٢).

٧٥٦ وعنه رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «اللَّهٰ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ، مَا فيها، إلا ذِكرَ الله تعالى، وما والاه، وعالِّا، ومتعَلِّمًا» (٣).

٧٥٧ وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَحَوَلَكُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «إن الله لا يقبِضُ العِلمَ انتزاعًا ينتزِعُه من الناسِ، ولكن يَقبِضُ العلمَ بقبضِ العلمَ بقبضِ العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذَ الناسَ رؤوسًا جهالًا، فسُئِلوا فأفتوا بغيرِ عِلمٍ، فضلُّوا وأضَلُّوا» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٢١١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).

## كتابُ حمدِ الله تعالى وشُكرِه

قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُ فِي ٓ أَذَكُرُكُمْ وَأَشَكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ الْبَقَرَةُ: ١٥٢] وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ وَقَال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لِلَّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١] وقال تعالى: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

٧٥٨ وعن أبي موسى رَضَالِلهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إذا ماتَ ولدُ العَبدِ قال الله تعالى لملائِكته: قبَضتُم ولدَ عبدي؟ فيقولون: نَعم، فيقولُ: قبَضتُم ثَمرةَ فؤادِه؟ فيقولون: خمِدَك واستَرجَع، فيقولُ الله تعالى: ابنوا لعَبدي بيتًا في الجنةِ، وسَمُّوه بيتَ الحمدِ»(١).

٧٥٩ وعن أنس رَضَوَلَيْكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إن الله ليَرضى عن العبدِ أن يأكُلَ الأَكلةَ، فيحمدَه عليها، ويَشربَ الشربةَ، فيحمدَه عليها» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).

#### كتابُ الصلاة على رسول الله ﷺ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٦].

٧٦٠ وعن ابن عمرو رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَا: أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً، صلى الله عليه بها عَشرًا» (١).

الله على: «إنَّ مِن أُوسِ رَضَّالِكُمْنَهُ قال: قال رسولُ الله على: «إنَّ مِن أَفضلِ أَيامِكُم يومَ الجمعةِ، فأكثِروا على من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتكم مَعروضةٌ على فقالوا: يا رَسولَ الله، وكيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أرَمتَ؟! قال: يقولُ بَليت. قال: «إنَّ الله حرَّمَ على الأرضِ أجسادَ الأنبياءِ» (٢).

٧٦٢ وعن فَضالة بن عُبيدٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: سَمعَ رسولُ الله عَلَيْهُ رجلًا يدعو في صلاتِه لم يُمَجِّد الله تعالى، ولم يُصَلِّ على النبيِّ عَلَيْهُ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «عَجِلَ هذا» ثم دعاهُ فقال له -أو لغيره-: «إذا صلَّى أحدُكُم فليبَدَأ بتَمجيدِ ربه سبحانَه، والثناءِ عليه، ثم يُصلِّي على النبيِّ عَلَيْهُ، ثم يَدعو بعدُ بها شاءً» (٣).

٧٦٣ وعن كَعبِ بن عُجرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: خَرجَ علينا النبيُّ عَلَيْ فَقُلنا: يا رَسولَ الله قد علِمنا كيفَ نُسلِّم عليك، فكيف نُصلِّ عليك؟ قال: «قولوا: اللهُمَّ صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيت على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهُمَّ بارك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما بارَكت على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٥٣١)، وابن ماجه (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦).

# كتابُ الأذكارِ (١) باب فضلِ الذِّكرِ والحثِّ عليه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَحَبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُ رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَذَكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهِّرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفَدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَفِلِينَ ﴿ وَالْعراف: ٢٠٥]، وقال اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللّهُ لَكُنُ وَاللّهُ لَكُمُ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ لَكُمُ اللّهُ كَثِيرًا وَالذّك رَبّ اللّه كَثِيرًا وَالذّك رَبّ اللّه كَثِيرًا وَالذّك رَبّ اللّه كَثِيرًا وَالذّك رَبّ اللّه لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٧٦٤ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِكُهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «كلِمتانِ خَفيفتانِ على اللِّسانِ، ثَقيلتانِ في الميزانِ، حَبيبتانِ إلى الرحمنِ: سُبحانَ الله وبِحمدِه، سُبحانَ الله العظيم» (١).

٧٦٥ وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَن قال: لا إله إلّا الله وحدَه لا شَريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ؛ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ، في يومٍ مائةَ مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب، وكُتِبَت له مائةُ حسنةٍ، ومُحِيَت عنه مائةُ سيئةٍ، وكانت له حرزًا من الشيطانِ يومَه ذلك حتى يُمسي، ولم يَأْتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاءَ به إلا رجلٌ عمِلَ أكثرَ منه».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤).

وقال: «من قالَ: سبحانَ الله وبحَمدِه، في يومٍ مائةَ مرةٍ، حطَّت خَطاياه، وإن كانت مثلَ زَبدِ البَحر» (١).

٧٦٦ وعن ثوبانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْهُ إذا انصرفَ من صلاتِه استغفَر ثلاثًا، وقال: «اللهُمَّ أنت السلامُ، ومنك السلامُ، تبارَكتَ ذا الجَلالِ والإكرامِ»(١).

٧٦٧ وعن أبي هُريرة رَضَيَلِكُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَيْ قال: «من سبَّحَ الله في دُبرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمِدَ الله ثلاثًا وثلاثين، وكبَّرَ الله ثلاثًا وثلاثين، وقال عُبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا الله وحده لا شَريكَ له، له الملكُ وله الحَمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرَت خطاياه وإن كانت مثلَ زَبدِ البَحرِ» (٣).

٧٦٨ وعن سعدِ بن أبي وقاص رَضَالِتُهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ كان يتعَوَّذ دُبرَ الصلاة بهؤلاءِ الكلهاتِ: «اللهُمَّ إني أعوذُ بك من الجُبنِ، وأعوذُ بك أن أُرَدَّ إلى أرذلِ العُمرِ، وأعوذُ بك من فِتنةِ الدنيا، وأعوذُ بك من فتنةِ القَبرِ»(٤).

٧٦٩ وعن أبي هُريرةَ رَضَاً اللهُمَّ إنى رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إذا تشَهَّد أحدُكم فليَستَعِذ بالله من أربع، يقول: اللهُمَّ إني أعوذُ بك من عَذابِ جهنَّم، ومن عَذابِ القَبرِ، ومن فتنةِ المحيا والماتِ، ومن شَرِّ فتنةِ المسيح الدجالِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٩٣، ٥٠٤٠)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٨٨).

•٧٧٠ وعن عائشة رَضَيَّلَهُ عَنَهَ، قالت: كان النبيُّ عَلَيْهُ يُكثِرُ أن يقولَ في رُكوعِه وسُجودِه: «سبحانَك اللهُمَّ ربَّنا وبحمدِك، اللهُمَّ اغفِر لي» (١).

٧٧١ وعن أبي هُريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «أقرَبُ ما يكونُ العَبدُ من ربّه وهو ساجِدٌ، فأكثِروا الدعاء» (٢).

٧٧٢ وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: كنا عندَ رَسولِ الله عَلَيْهُ قَال: كنا عندَ رَسولِ الله عَلَيْ فقال: «أَيَعجِزُ أحدُكُم أَن يَكسِب في كلِّ يومٍ ألفَ حسنةٍ!» فسأله سائلٌ من جُلسائِه: كيف يَكسِب ألفَ حسنةٍ؟ قال: «يُسبِّح مائةَ تَسبيحةٍ فيُكتَب له ألفُ حسنةٍ، أو يُحطُّ عنه ألف خَطيئةٍ»(٣).

٧٧٣ وعن جُويرية بنتِ الحارِثِ رَضَالِلهُ عَهَا: أن النبي عَلَيْ خرجَ من عندِها بُكرة حين صلّى الصبح وهي في مسجِدِها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالِسة، فقال: «ما زِلتِ على الحالِ التي فارَقتُك عليها؟» قالت: نَعَم، فقال النبيُّ عَلَيْهَ: «لقَد قُلتُ بعدَك أربع كَلهاتٍ ثَلاثَ مراتٍ، لو وُزِنَت بها قُلتِ منذ اليومِ لوزَنتهُنَّ: سبحانَ الله وبحَمدِه عدد خَلقِه، ورضا نَفسِه، وزِنة عَرشِه، ومِدادَ كلِهاتِه» (٤).

٧٧٤ وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَثلُ الذي يَنْهُ والذي لا يَذكُره مَثلَ الحيِّ والميِّت» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٢٦)، والترمذي (٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٤٠٧)، ومسلم (٧٧٩).

الله على الله عل

٧٧٦ وعن عبدِ الله بن بُسرِ رَضَّالِلهُ عَنْهُ: أن رجلًا قال: يا رَسولَ الله، إن شرائِعَ الإسلامِ قد كثُرَت عليَّ، فأخبِرني بشيءٍ أتشَبَّث به قال: «لا يَزالُ لِسانُك رطبًا من ذِكرِ الله» (٢).

٧٧٧- وعن أبي موسى رَضَالِيّهُ عَنْهُ قال: قالَ لي رسولُ الله عَلَيْهِ: «أَلَا أَدُلُّك عَلَى كَنْزِ مِن كُنُوزِ الجنةِ؟» فقلت: بَلَى يا رَسولَ الله. قال: «لا حَولَ ولا قوةَ إلَّا بالله» (٣).

# (٢) باب ذِكرِ الله تعالى قائِمًا أو قاعدًا ومضطَجعًا ومُحدِثًا وجُنبًا وحائضًا إلا القُرآنَ فلا يحلُّ لجُنبٍ ولا حائضٍ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيِنَتِ لِأَوْلِي اللهُ تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَانِ اللهُ وَيُعْمَ اللهُ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ اللهُ وَيُعْمَ اللهُ وَيُعْمَ اللهُ وَيُعْمَ اللهُ عَمِران: ١٩١،١٩٠].

٧٧٨ وعن عائشة رَضِيَالِيّهُ عَنْهَا، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يَذكُر الله على كلِّ أحيانِه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٠٩)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٧٣).

#### ٣) باب ما يقولُه عند نَومِه واستيقاظِه

الله عَلَيْهُ إذا أوى وعن حُذيفة، وأبي ذرِّ رَخِوَلِكُ عَنْهَا، قالا: كان رَسولُ الله عَلَيْهُ إذا أوى إلى فِراشِه، قال: «الحمدُ لله الذي أحيا وأموتُ» وإذا استيقَظَ قال: «الحمدُ لله الذي أحيانا بعدَ ما أماتَنا وإليه النُّشورُ»(١).

## (٤) باب فَضلِ حِلَقِ الذِّكرِ والندبِ إلى ملازَمَتِها والنهيِّ عن مفارَقَتِها لغيرِ عذرٍ

قال الله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً. وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

٧٨٠ وعن أبي هُريرة، وأبي سَعيد رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قالا: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا يَقعُد قومٌ يَذكرون الله عز وجل إلَّا حفَّتهُم الملائِكةُ وغَشِيتهُم الرحمةُ ونزلَت عليهم السَّكينةُ؛ وذكرَهم الله فيمَن عندَه»(١).

المسجِدِ، والناسُ معه، إذ أقبلَ ثلاثةُ نَفْرٍ، فأقبلَ اثنان إلى رسولِ الله على وذَهبَ المسجِدِ، والناسُ معه، إذ أقبلَ ثلاثةُ نَفْرٍ، فأقبلَ اثنان إلى رسولِ الله على وذَهبَ واحدٌ؛ فوقفا على رسولِ الله على أمّا أحدُهما فرأى فُرجةً في الحَلقةِ فجَلسَ فيها، وأما الآخرُ فجلسَ خلفهم، وأما الثالثُ فأدبَر ذاهبًا، فلما فرغَ رسولُ الله على قال: «ألا أخبِرُكُم عن النّفرِ الثلاثةِ: أما أحدُهُم فأوى إلى الله؛ فآواه الله، وأمّا الآخرُ فاستَحيى؛ فاستَحيى الله منه، وأمّا الآخرُ، فأعرَضَ؛ فأعرَضَ الله عنه»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١٢) عن حذيفة، وفي (٦٣٢٥) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦).

#### (٥) باب الذِّكرِ عند الصباحِ والمساءِ

قال الله تعالى: ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوَّلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ وَالْآعِراف: ٢٠٥]. وقال تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِ ا﴾ [الأعراف: ٢٠٥]. وقال تعالى: ﴿ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِ ا﴾ [طه: ٢٠٠]. وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيها ٱسْمُهُ وَالْإِبْكِ لَهُ وَيُلِكُ مِنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧٨٢ وعن أبي هُريرة وَخِوَلِكُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «من قالَ حين يُصبِحُ وحين يُمسي: سبحان الله وبحَمدِه، مائة مرةٍ، لم يأتِ أحدٌ يوم القيامةِ بأفضلَ مما جاء به، إلا واحد قال مثلَ ما قالَ أو زادً» (١).

٧٨٣ وعنه رَضَّ اللهُ عَنْهُ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله، ما لقيتُ من عقربٍ لدغتني البارحة! قال: «أما لو قلتَ حين أمسيتَ: أعوذُ بكلماتِ الله التاماتِ من شرِّ ما خلقَ: لم تضرَّك (٢).

٧٨٤ وعنه، عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه كان يقولُ إذا أصبحَ: «اللهم بك أصبَحنا، وبك أمسى قال: «اللهمَّ وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموتُ، وإليك النشورُ» وإذا أمسى قال: «اللهمَّ بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموتُ، وإليك النشورُ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٩١)، وابن ماجه (٣٨٦٨).

• ٧٨٠ وعنه: أن أبا بكر الصديقَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: يا رسولَ الله، مُرني بكلماتٍ أقولهن إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ، قال: «قل: اللهمَّ فاطرَ السهاوات والأرضِ عالم الغيبِ والشهادة؛ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكه، أشهدُ أن لا إله إلَّا أنت، أعوذُ بك من شرِّ نفسي، وشرِّ الشيطان وشِركِه» قال: «قُلها إذا أصبَحتَ، وإذا أمسيتَ، وإذا أخذتَ مضحَعَك» (١).

٧٨٦ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلهُ قال: كان نبيُّ الله على إذا أمسى قال: «أمسينا وأَمسى المُلك لله، والحمدُ لله، لا إله إلّا الله وحده لا شَريكَ له» قال الراوي: أُراه قال فيهِنَّ: «له الملكُ وله الحَمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، ربِّ أسألُك خيرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدَها، وأعوذُ بك من شرِّ ما في هذه الليلة وشرِّ ما بعدَها، وأعوذُ بك من شرِّ ما في هذه الليلة وشرِّ ما بعدَها، ربِّ أعوذُ بك من عذابٍ في النارِ، بعدَها، ربِّ أعوذُ بك من عذابٍ في النارِ، وعذابٍ في النارِ، وإذا أصبحَ قال ذلك أيضًا «أصبَحنا وأصبَحَ الملكُ لله» (٢).

٧٨٧ وعن عبدِ الله بن خُبيبٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْهُ: «اقرأ: قل هو الله أحدٌ، والمعوذتين حين تُمسي وحين تُصبحُ، ثلاث مراتٍ تكفيك من كلِّ شيءٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٦٧)، والترمذي (٣٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٨٢)، والترمذي (٣٥٧٥)، والنسائي (٥٤٢٨).

٧٨٨ وعن عثمانَ بن عفانَ رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «ما مِن عبدٍ يقولُ في صباحِ كلِّ يومٍ ومساءِ كل ليلةٍ: بسمِ الله الذي لا يضرُّ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمُ، ثلاث مرات، إلا لم يضرَّه شيءٌ»(١).

#### (٦) بابما يَقولُه عند النوم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِاَيْتِ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩١] الآيات.

٧٨٩ وعن على مَضَالِيَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال له ولِفاطمة وَضَالِيَهُ عَنْهُا:
 (إذا أَوَيتُهَا إلى فِراشِكها -أو إذا أخَذتُنا مَضاجِعَكها - فكبِّرا ثَلاثًا وثلاثين، وسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثَلاثًا وثلاثين» (١).

• ٧٩٠ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إذا أوى أحَدُكُم إلى فِراشِه فلينفُض فِراشَه بداخِلة إزارِه؛ فإنه لا يَدري ما خَلَفه عليه، ثم يقولُ: باسمِك ربي وَضَعتُ جَنبي، وبك أرفَعُه، إن أمسَكت نفسي فارحَمها، وإن أرسَلتَها، فاحفَظها بها تَحفَظُ به عبادَك الصالحين» (٣).

٧٩١ وعن عائشةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا: أن رسولَ الله ﷺ كان إذا أخذَ مضجعهُ نفثَ في يديه، وقرأً بالمعوذاتِ، ومسحَ بها جسدَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٨٨)، والترمذي (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٣٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤).

٧٩٢ وعن البراء بن عازبٍ رَضَيَّكُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْ: "إذا أتيتَ مضجَعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، وقل: اللهمَّ أسلمتُ نفسي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، وأجأتُ ظَهري إليك، رهبةً ورغبةً إليك، لا مَلجَأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزَلت، وبنبيِّك الذي أرسلتَ، فإن مُتَّ على الفِطرة، واجعلهن آخرَ ما تقولُ» (١).

٧٩٣ وعن أنسٍ رَضَيَلَيّهُ عَنهُ: أن النبيّ عَلَيْهِ كان إذا أوى إلى فراشِه قال: «الحمدُ لله الذي أطعَمَنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافِيَ له ولا مُؤوي»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧١٥).

## كتابُ الدَّعواتِ

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ آلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل: ١٢].

٧٩٤ وعن النَّعمانِ بن بَشيرٍ رَضَوَلِتَهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «الدعاءُ هو العيادةُ»(١).

•٧٩- وعن عائشةَ رَضَيَالِتُهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهُ يَستَحبُّ الجوامعَ من الدعاء، ويدعُ ما سوى ذلك (٢).

٧٩٦ وعن أنس رَخِوَالِلَهُمَّهُ قال: كان أكثرُ دعاءِ النبيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حَسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»(٣).

٧٩٧ وعن أبي هُريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «تَعَوَّذُوا بِالله من جَهدِ البلاءِ، ودَرَك الشَّقاءِ، وسوءِ القَضاءِ، وشَهاتةِ الأعداءِ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٢٩٦٩)، وابن ماجه (٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٦١٦)، ومسلم (٢٧٠٧).

٧٩٨ وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ، قال: كان رسولُ الله على يقولُ: «اللهُمَّ أصلِح لي دينيَ الذي هو عِصمةُ أمري، وأصلِح لي دُنياي التي فيها مَعاشي، وأصلِح لي آخِرَتي التي فيها مَعادي، واجعلِ الحياة زيادةً لي في كلِّ خيرٍ، واجعلِ الموتَ راحة لي من كل شرِّ »(١).

٧٩٩- وعن أبي بكر الصديق رَضَاً لللهُمَّ إنه قال لرَسولِ الله عَلَيْ عَلَمني دعاءً أدعو به في صلاتي، قال: (قل: اللهُمَّ إني ظلَمتُ نَفسي ظُلُمًا كَثيرًا، ولا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، فاغفِر لي مغفرةً من عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفورُ الرحيم»(٢).

•••• وعن أبي موسى رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْ: أنه كان يَدعو بهذا الدُّعاءِ: «اللهُمَّ اغفِر لي خَطيئتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، اللهُمَّ اغفِر لي حِدِّي وهَزلي؛ وخَطئي وعَمدي؛ وكلَّ ذلك عِندي، اللهُمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلنت، وما أنت أعلمُ به منِّي، أنت المقدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ»(").

١٠١- وعن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قال: كان من دعاءِ رَسولِ الله عَلَيْةِ: «اللهُمَّ إِنِي أُعوذُ بك من زُوالِ نِعمتِك، وتحولِ عافيتِك، وفُجاءةِ نِقمتِك، وجميع سَخَطِك» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٢٦)، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٣٩).

١٠٠٢ وعن زيدِ بن أرقم رَخِوَالِكُهُ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يقولُ: «اللهُمَّ ابن أعوذُ بك من العَجزِ والكسلِ، والبُخلِ والهرم، وعذابِ القَبرِ، اللهُمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت ولِيُّها ومولاها، اللهُمَّ إني أعوذُ بك من علم لا ينفعُ؛ ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تَشبَعُ؛ ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها »(١).

٣٠٠- وعن ابن عباسٍ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ كان يقولُ: «اللهُمَّ لك أسلَمتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِر لي ما قدَّمت، وما أخَرتُ، وما أسرَرتُ، وما أعلَنتُ، أنت المقدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلَّا أنت»(٢).

### (١) باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرُ لَنَاوَلِإِخْوَلِنَا ٱلله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِللَّهُ وَمِنِينَ وَأَلُمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم ﷺ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِولَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، أن رسولَ الله على كان يقول: «دَعوةُ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ، عند رأسِه مَلَك موكَّلُ كلما دعا لأخيه بخير قال الملَكُ الموكَّلُ به: آمين، ولك بمِثل»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٣٢).

#### (٢) باب في مسائلَ من الدعاءِ

م ١٠٥ وعن جابر رَضَائِلُهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا تَدعوا على أنفُسِكم؛ ولا تَدعوا على أولادِكُم، ولا تَدعوا على أموالِكُم، لا تُوافِقوا من الله ساعةً يُسأَلُ فيها عطاءً فيَستجيبَ لكم» (١).

٨٠٦ وعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «يُستجابُ لأحدِكم ما لم يَعْجَل: يقولُ: قد دَعَوتُ ربي، فلم يَستجِب لي» (٢).

٧٠٧ وعن عبادة بن الصامتِ رَضَيَّكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله على الأرضِ مسلمٌ يَدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إيَّاها، أو صرف عنه من السوءِ مثلَها، ما لم يَدعُ بإثم، أو قطيعةِ رَحِمٍ فقال رجلٌ مِن القومِ: إذًا نُكثِر قال: «الله أكثرُ »(٣).

#### (٣) باب كرامات الأولياء وفضلهم

قال الله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُرُنُونَ اللهُ اللهِ تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُرُنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى اللهِ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ اللهُ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ وَفِي الْآخِرَةِ لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٧٣).

هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ آَلِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَ عمران: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ اعْمَرُ مُن عِندُ ٱللَّهَ يَرُونُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَهُ هَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو اعْمَرُ مُن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿ آلَ اللَّهُ مَسَ إِذَا طَلَعَت تَرْوَرُ عَن كَهْفِهِ مِدْ ذَات ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت مَن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿ آلَ اللَّهُ مُسَ إِذَا طَلَعَت تَرْوَرُ عَن كَهْفِهِ مِدْ ذَات ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت مَن كُهْفِهِ مِدْ ذَات ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ الآية [الكهف: ١٦ - ١٧].

٨٠٨ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرِ الصديقِ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: أن أصحابَ الصُّفَّةِ كانوا ناسًا فُقراءَ، وأن النبيَّ عَلِيَّةٍ قال مرةً: «من كان عندَهُ طعامُ اثنينِ، فليَذهَب بثالثٍ، ومن كان عندهُ طَعامُ أربعةٍ، فليَذهَب بخامِسِ بسادسِ» أو كما قال، وأن أبا بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ جاءَ بثلاثةٍ، وانطلَقَ النبيُّ ﷺ بعشرةٍ، وأن أبا بكرٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ تَعَشَّى عند النبيِّ عَيْكِيٍّ، ثم لبثَ حتى صلَّى العشاءَ، ثم رجعَ، فجاءَ بعد ما مَضي من الليل ما شاءَ الله. قالت له امرأتُه: ما حبَسَك عن أضيافِك؟ قال: أَوَما عَشَّيتِهم؟ قالت: أَبُوا حتَّى تَجِيءَ وقد عَرَضوا عليهم، قال: فذَهَبتُ أنا فاختَبَأتُ، فقال: يا غُنثَر، فجَدَّعَ وسَبَّ، وقال: كُلوا لا هَنيئًا، وقال: والله لا أطعَمُه أبدًا، قال: وايمُ الله، ما كنا نأخذُ من لُقمةٍ إلا رَبَا من أسفَلِها أكثرُ منها حتَّى شَبِعوا، وصارَت أكثرَ مما كانت قبلَ ذلك، فنَظرَ إليها أبو بكرِ فقال لامرأتِه: يا أُختَ بني فِراسِ، ما هذا؟ قالت: لا وَقُرَّة عيني، لَهِي الآن أكثرُ منها قبل ذلك بثلاثِ مراتٍ! فأكلَ منها أبو بكرِ وقال: إنها كان ذلك من الشيطانِ -يعني: يمينه- ثم أكلَ منها لقمةً، ثم حمَلَها إلى النبيِّ ﷺ فأصبَحَت عنده، وكان بينَنا وبين قوم عَهدٌ، فمضى الأجلُ، فتفَرَّقنا اثنَي عشرَ رجلًا، مع كلِّ رجل منهم أناسٌ، الله أعلمُ كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢)، ومسلم (٢٠٥٧)

٨٠٩ وعن جابر بن سَمُرةَ رَضَالِتُهُعَنْهُا، قال: شكا أهلُ الكوفةِ سَعدًا -يعني: ابنَ أبي وقاصِ رَضَوُلِلَّهُ عَنْهُ- إلى عمرَ بن الخطابِ رَضَوْلِلَّهُ عَنْهُ فعزَلَه، واستعمَلَ عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسِن يُصلى، فأرسلَ إليه، فقال: يا أبا إسحاقَ، إن هؤلاء يَزعمون أنك لا تُحسِن تُصلى، فقال: أمَّا أنا والله، فإني كنت أصلي بهم صلاةً رسولِ الله ﷺ لا أُخرِم عنها، أصلي صلاةَ العشاءِ فأركُدُ في الأوليين، وأخفُّ في الأُخرَيين. قال: ذلك الظنُّ بك يا أبا إسحاق، وأرسلَ معه رجلًا -أو رجالًا- إلى الكوفةِ يسألُ عنه أهلَ الكوفةِ، فلم يَدَع مسجدًا إلا سألَ عنه، ويُثنون معروفًا، حتى دخل مَسجدًا لبني عبسِ، فقام رجلٌ منهم، يقال له: أسامةُ بن قتادةَ، يُكنى أبا سِعدةَ، فقال: أما إذ نَشدتنا فإن سعدًا كان لا يسيرُ بالسريةِ، ولا يَقسِم بالسويةِ، ولا يَعدِلُ في القَضيةِ. قال سعدٌ: أما والله لأَدعُونَّ بثلاثٍ: اللهم إن كان عبدُك هذا كاذِبًا، قامَ رياءً وسُمعةً، فأطِل عمرَه، وأَطِل فَقَرَه، وعَرِّضه للفِتن. وكان بعد ذلك إذا سُئِل يقول: شيخٌ كبيرٌ مفتونٌ، أصابَتني دعوةُ سعدٍ. قال عبدُ الملكِ بنُ عُميرِ الراوي عن جابرِ بنِ سَمُرةَ: فأنا رأيتُه بعدُ قد سقطَ حاجِباه على عَينيه من الكِبر، وإنه ليتعرضُ للجواري في الطرقِ فيغمِزهُنّ (۱).

• ١١٠ وعن عروة بن الزبير: أن سَعيدَ بن زيدِ بن عمرِو بن نُفيلٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ خَاصَمَتْه أروى بنتُ أوسٍ إلى مَروانَ بنِ الحكم، وادَّعَت أنه أخذ شيئًا من أرضِها، فقال سَعيدٌ: أنا كنت آخُذُ من أرضِها شيئًا بعد الذي سَمِعتُ من رسولِ الله عَلَيْهِ!؟ قال: ماذا سَمِعتَ من رسولِ الله عَلَيْهِ؟ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «مَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٥)، ومسلم (٤٥٣).

أَخذَ شِبرًا من الأرضِ ظُللًا، طُوِّقَهُ إلى سبعِ أَرَضين افقال له مَروانُ: لا أسألُكَ بيِّنةً بعد هذا، فقال سَعيدٌ: اللهُمَّ إن كانت كاذِبةً، فأعم بَصَرَها، واقتُلها في أرضِها، قال: فها ماتَت حتى ذَهبَ بَصَرُها، وبينَها هي تَمشي في أرضِها إذ وَقَعَت في حفرة فها تَت (1).

النبي على خرجًا من أصحابِ النبي على خرجًا من عند النبي على خرجًا من عند النبي على في ليلةٍ مُظلمةٍ ومعها مثل المصباحين بين أيديها. فلما افترَقا، صارَ مع كلِّ واحدٍ منهما واحدٌ حتى أتى أهله (٢).

مَا مَوْعَلَيْكُ عَنْهُ يقولُ لشيءٍ عَمْرَ رَضَّوَلِيَّكُ عَنْهُ يقولُ لشيءٍ قطُّ: إني لأَظُنُّه كذا، إلَّا كان كما يظنُّ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٦٦).

## كتابُ الأمورِ المنهيِّ عنها (١) باب تَحريمِ الغيبةِ والأمرِ بحِفظِ اللسانِ

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَاللَّهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا يَقْفُ مَا فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

اعلَم أنه ينبغي لكلِّ مكلَّفٍ أن يحفَظَ لسانَه عن جميعِ الكلامِ إلا كلامًا ظهرَت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلامُ وتَرْكُه في المصلحة، فالسُّنةُ الإمساكُ عنه، لأنه قد ينجَرُّ الكلامُ المباح إلى حرامٍ أو مكروهٍ، وذلك كثيرٌ في العادة، والسلامةُ لا يَعدِهُا شيء.

٨١٣ وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَن كان يُؤمِن بالله واليوم الآخِرِ فليَقُل خيرًا أو ليَصمُت» (١).

الله عَلَيْهِ: «مَن يَضمَنُ الله عَلَيْهِ: «مَن يَضمَنُ الله عَلَيْهِ: «مَن يَضمَنُ لِي ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَيه أضمَنُ له الجنة »(٢).

م ٨١٥ وعن أبي هُريرةَ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إنَّ العَبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من رِضوانِ الله تعالى ما يُلقي لها بالا يَرفَعُه الله بها دَرجاتٍ، وإن العبدَ ليتكلَّم بالكلمةِ من سَخطِ الله تعالى لا يُلقي لها بالا يَهوي بها في جهنَّم»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٧٥)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٧٨).

٨١٦ وعن عقبة بن عامِر رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قلت: يا رَسولَ الله، ما النَّجاةُ؟ قال: «أمسِك عليك لِسانَك، وليَسَعك بيتُك، وابكِ على خَطيئتِك» (١).

الغِيبةُ؟» قالوا: الله ورسولُه أعلَمُ، قال: «ذِكرُكَ أخاكَ بها يَكرَهُ» قيل: أفرأيتَ إن كان في أخية على: أفرأيتَ إن كان فيه ما تَقولُ، فقد اغتَبتَه، وإن لم يكن فيه ما تَقولُ فقد بَهَتَه، وإن لم يكن فيه ما تَقولُ فقد بَهَتَه، وإن لم يكن فيه ما تَقولُ فقد بَهَتَه» (١).

٨١٨ وعن عائشة رَخَوْلِلهُ عَنْهَا، قالت: قُلتُ للنبيِّ عَلِيْهِ: حَسبُك من صَفية كذا وكذا. قال بعضُ الرواةِ: تَعني: قصيرةً، فقال: «لَقَد قُلتِ كلمةً لو مُزِجَت بهاءِ البَحرِ لمزَجَتهُ!» قالت: وحَكَيتُ له إنسانًا فقال: «ما أُحبُّ أني حَكَيتُ إنسانًا وأن لي كذا وكذا»(٣).

# (٢) باب تَحريم سَماعِ الغِيبةِ، وأمرِ من سمِعَ غيبةً محرَّمةً بِرَدِّها، والإنكارِ على قائِلها، فإن عَجزَ أو لم يُقبَل منه؛ فارَقَ ذلك المجلسَ إن أمكنهُ

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو اَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُورِ ﴾ [المؤمنون: ٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢).

٨١٩ وعن أبي الدرداء رَضَالِلهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَن ردَّ عن عِرضِ أخيهِ، ردَّ الله عز وجل عن وَجهِه النارَ يومَ القيامةِ» (١).

• ٨٢٠ وعن عِتبانَ بن مالِك رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قامَ النبيُّ عَلَيْهُ يُصلي فقالوا: "أينَ مالكُ بن الدُّخشُم؟ " فقال رجلٌ: ذلك منافِقٌ لا يحبُّ الله ولا رسولَه، فقال النبيُّ على: (لا تَقُل ذلك؛ ألَّا تَراه قد قالَ: لا إله إلَّا الله يُريدُ بذلك وجهَ الله تعالى؟! وإن الله قَد حَرَّم على النارِ من قال: لا إله إلَّا الله يبتَغي بذلك وجهَ الله "(٢).

#### (٣) بابما يُباحُ من الغيبةِ

اعلَم أن الغيبة تُباحُ لغَرضٍ صحيحٍ شرعِيٍّ لا يُمكنُ الوصولُ إليه إلا بها، وهو بستةِ أسبابِ:

الأولُ: التظَلُّم، فيجوزُ للمظلومِ أن يتظلَّم إلى السلطانِ والقاضي وغيرِهما ممن له ولايةٌ، أو قدرةٌ على إنصافِه من ظالمه، فيقول: ظلَمَني فلان بكذا.

الثاني: الاستِعانةُ على تَغييرِ المنكرِ، وردِّ العاصي إلى الصوابِ، فيقول لمن يَرجو قدرتَه على إزالةِ المنكرِ: فلان يَعملُ كذا، فازجُره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصودُه التوصلَ إلى إزالة المنكرِ، فإن لم يقصِد ذلك كان حرامًا.

الثالثُ: الاستِفتاءُ، فيقولُ للمفتي: ظلَمَني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طَريقي في الخلاصِ منه، وتَحصيلِ حقي، ودفع

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٣٣).

الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائزٌ للحاجةِ، ولكن الأحوطَ والأفضلَ أن يقول: ما تقولُ في رجلٍ أو شخصٍ، أو زوجٍ، كان من أمرِه كذا؟ فإنه يحصلُ به الغَرضُ من غير تَعيين، ومع ذلك، فالتَّعيين جائزٌ.

الرابعُ: تَحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونَصيحتُهم، وذلك من وجوهٍ:

منها: جَرحُ المجروحين من الرواةِ والشهودِ وذلك جائزٌ بإجماعِ المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.

ومنها: المشاورةُ في مُصاهرةِ إنسانٍ أو مشاركتِه، أو إيداعِه، أو مُعامَلتِه، بغير ذلك، ومُجَاورتِه، ويجب على المشاوِرِ أن لا يُخفي حالَه، بل يَذكُر المساوئ التي فيه بنيةِ النصيحةِ.

ومنها: إذا رأى متفقّها يتردّد إلى مبتدع، أو فاسقٍ يأخذُ عنه العلم، وخافَ أن يتضرَّرَ المتفقّهُ بذلك، فعليه نَصيحتُه ببيان حالِه، بشَرطِ أن يقصدَ النصيحة، وهذا مما يُغلَط فيه. وقد يحملُ المتكلمَ بذلك الحسدُ، ويُلبِّس الشيطانُ عليه ذلك، ويخيلُ إليه أنه نَصيحة؛ فليُتفَطَّن لذلك.

ومنها: أن يكونَ له ولايةٌ لا يقومُ بها على وَجهِها: إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسِقًا، أو مغفَّلًا، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامة ليُزيلَه، ويولي من يَصلُح، أو يعلمَ ذلك منه ليُعامِله بمُقتَضى حاله، ولا يغترَّ به، وأن يَسعى في أن يحثَّه على الاستقامةِ أو يَستبدِلَ به.

الخامسُ: أن يكون مُجاهرًا بفِسقِه أو بدعته كالمجاهِرِ بشُربِ الخمرِ، ومُصادرةِ الناس، وأخذِ المكسِ، وجِبايةِ الأموالِ ظُلمًا، وتولي الأمورِ الباطلة،

فيجوزُ ذكره بها يُجاهرُ به، ويَحرمُ ذِكرُه بغيرِه من العيوبِ، إلا أن يكون لجوازِه سببٌ آخرُ مما ذكرناه.

السادسُ: التَّعريفُ، فإذا كان الإنسانُ مَعروفًا بلقب، كالأعمشِ، والأعرجِ، والأصمِّ، والأعمى، والأحولِ، وغيرِهم جازَ تعريفهم بذلك، ويحرُمُ إطلاقُه على جهة التَّنقصِ، ولو أمكن تَعريفُه بغير ذلك كان أولى، فهذه ستةُ أسبابٍ ذَكرَها العلماءُ وأكثرُها مجمعٌ عليه، ودلائِلُها من الأحاديثِ الصحيحةِ مَشهورةٌ، فمن ذلك:

النبي على النبي المنافقة ال

٨٢٢ وعنها رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَظُنُّ فلانًا وفلانًا وفلانًا عَرِفان من دينِنا شَيئًا» (١).

مرح وعن فاطمة بنتِ قيسٍ رَخِوَلِكُهُ عَنها، قالت: أتيتُ النبيَّ عَلَيْهُ فقُلت: إن أبا الجَهمِ ومعاوية خطباني؟ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «أمَّا مُعاوية، فصُعلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو الجهم، فلا يضعُ العصاعن عاتِقِه» (٢).

١٠٤٤ وعن عائشة رَضَائِلَهُ عَهَا، قالت: قالت هندُ امرأة أبي سفيان للنبيِّ عَلَيْهِ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يُعطيني ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخذتُ منه، وهو لا يَعلمُ؟ قال: «خُذي ما يَكفيك وولَدَك بالمعروفِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

## (٤) باب تَحريمِ النَّميمةِ وهي نقلُ الكلامِ بين الناسِ على جهةِ الإفسادِ

قال الله تعالى: ﴿ هَمَّا زِمَّشَآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ الل

٨٢٥ وعن حُذيفة رَضَيَّلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «لا يَدخلُ الجنة نَمامٌ» (١).

٨٢٦ وعن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْ مرَّ بقَبرين فقال: «إنَّها يُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير! بلى، إنه كبيرٌ: أما أحدُهما، فكان يَمشي بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخرُ فكان لا يَستتِرُ من بولِه» (٢).

### (٥) باب ذم دي الوجهين

قال الله تعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ ﴿ ﴾ الآيتين [النساء: ١٠٨].

٨٢٧ وعن أبي هُريرة رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «تَجِدون الناسَ في مَعادنَ: خيارُهم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا، وتَجدون خيارَ الناسِ في هذا الشأنِ أشدَّهم له كراهيةً، وتَجدون شرَّ الناسِ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ، وهؤلاء بوجهٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٩٣)، ومسلم (٢٥٢٦).

#### (٦) باب تعريم الكذب

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِنَ ١٨].

م۲۸- وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إن الصِّدقَ يهدي إلى البرِّ، وإن البرَّ يَهدي إلى الجنةِ، وإن الرجل ليَصدُق حتى يُكتب عند الله صِدِّيقًا، وإن الكذبَ يَهدي إلى الفجورِ، وإن الفجورَ يَهدي إلى النارِ، وإن الرجل ليَكذبُ حتى يُكتب عند الله كَذَّابًا» (۱).

٩ ٨٢٩ وعن ابن عباسٍ رَصَٰلِيَهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَن تحَلَّم بحلمٍ لم يره، كلِّفَ أن يعقِد بين شَعيرتين ولن يَفعَل، ومن استَمعَ إلى حديثِ قومٍ وهُم له كارِهون، صُبَّ في أذنيه الآنُكُ يومَ القيامةِ، ومن صَوَّرَ صورةً عذِّب، وكلِّف أن ينفخَ فيها الروحَ، وليس بنافِخِ» (١).

• ٨٣٠ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «أَفرى الفِرى أَن يُري الرجلُ عينيهِ ما لم تَريا» (٢).

### (٧) باب بيان ما يَجوزُ من الكَذِبِ

اعلَم أن الكذب، وإن كان أصلُه محرَّمًا، فيَجوزُ في بعضِ الأحوالِ بشروطٍ قد أوضَحتُها في كتابِ «الأذكار» ومختصرُ ذلك: أن الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصِدِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٤٣).

فكل مَقصودٍ محمودٍ يمكن تَحصيلُه بغير الكذبِ يَحرُمُ الكذبُ فيه، وإن لم يمكن تَحصيلُه إلا بالكذب، جازَ الكذب، ثم إن كان تَحصيلُ ذلك المقصودِ مباحًا كان الكذبُ مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذبُ واجبًا، فإذا اختفى مسلمٌ من ظالم يُريد قتلَه، أو أخذَ مالِه، أو أخفى مالَه وسئلَ إنسان عنه، وجبَ الكذبُ بإخفائِه، وكذا لو كان عنده وديعةٌ، وأرادَ ظالم أخذَها، وجب الكذبُ بإخفائِها، والأحوطُ في هذا كلّه أن يُورِّي، ومعنى التوريةِ: أن يقصِدَ بعبارتِه مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبةِ إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهرِ اللفظِ، وبالنسبةِ إلى ما يفهمُه المخاطَب، ولو ترك التوريةَ وأطلقَ عبارة الكذِب، فليس بحرام في هذا الحالِ.

واستدلَّ العلماءُ بجوازِ الكذبِ في هذا الحالِ بحديث أم كُلثوم رَضَالِسُّهُ عَنها، أنها سمعتُ رسولَ الله عَلِيُهُ يقولُ: «ليس الكذابُ الذي يُصلِحُ بين الناسِ، فينمي خيرًا أو يقولُ خيرًا».

#### (A) باب الحثِّ على التثَبُّت فيما يقولُه ويَحكيه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٨٣١ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يُحِدِّث بِكلِّ ما سمِعَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» ١٠/١.

۸۳۲ وعن سَمُرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من حَدَّث عني بحديثٍ يُرى أنه كذبٌ؛ فهو أحدُ الكاذبين» (۱).

## (٩) باببيانِ غِلظِ تَحريمِ شهادةِ الزُّورِ

قال الله تعالى: ﴿وَٱجۡتَـنِبُواْ قَوۡلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ لَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢].

مَّكَمًّا فَجَلسَ، فقال: «ألا وقولُ الزورِ، وشهادةُ الزورِ» فيا زال يُكرِّرُها حتى قلنا: للتَه سَكتًا فَجَلسَ، فقال: «ألا وقولُ الزورِ، وشهادةُ الزورِ» فيا زال يُكرِّرُها حتى قلنا: للتَه سَكتًا.

### (١٠) باب تَحريم لعن إنسانٍ بعَينِه أو دابة

مَن الضَّحاكِ رَضَالِلهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن حلفَ على يمينٍ بمِلةٍ غير الإسلامِ كاذبًا متعمِّدًا، فهو كها قال، ومن قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذَّب به يوم القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيها لا يملِكُه، ولَعنُ المؤمنِ كقَتلِه»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» ١/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠).

م ۸۳۰ وعن أبي الدرداء رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا يكونُ الله عَلَيْهِ: «لا يكونُ اللَّعانون شُفعاء، ولا شهداء يومَ القيامةِ» (١).

معض متاع القوم. إذ بَصُرت بالنبيِّ عَلَيْهُ وتضايَق بهم الجبلُ فقالت: حَلْ، اللهُمَّ العَهُمَّ العَهُمَّ العَهُمَّ العَهُمَّ النبيُّ عَلَيْهِ: «لا تُصاحِبنا ناقةٌ عليها لَعنةٌ» (٢).

## (١١) باب جوازِ لَعنِ أصحابِ المعاصي غيرِ المعَيَّنين

قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَعَـٰنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وثبتَ في الصَّحيحِ أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «لَعنَ الله الواصِلة والمستوصِلة» (٢)، وأنه قال: «لَعنَ الله آكلَ الرِّبا» (٤)، وأنه لَعن المصَوِّرين (٥)، وأنه قال: «لَعن الله مَن غَيَّر مَنارَ الأرضِ» (٦)، وأنه قال: «مَن أحدَثَ فيها حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعَليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (٥٩٣٣)، ومن حديث عائشة (٥٩٣٤)، ومن حديث ابن عمر (٣٩٧). ومسلم من حديث أسهاء بنت أبي بكر (٢١٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/ ٢٦٩-٢٧٠ (٣٧٢٥) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٩٧٨) على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠، ١٩٧٨).

## (١٢) باب تَحريمِ سبِّ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨].

٨٣٧ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «سِبابُ المسلِمِ فُسوقٌ، وقتالُه كفرٌ» (١).

٨٣٨ وعن أبي ذرِّ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: أنه سمعَ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «لا يَرمي رجلٌ رجلٌ بالفِسقِ أو الكفر، إلا ارتَدَّت عليه، إن لم يكن صاحبُه كذلك» (٢).

٨٣٩ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «المتسابَّان ما قالا فعَلى البادي منهما، حتَّى يعتَدي المظلومُ»(٢).

## (١٣) باب تَحريم سبِّ الأمواتِ بغيرِ حقِّ ومصلحةٍ شرعيةٍ

وهي التَّحذيرُ من الاقتداءِ به في بِدعتِه، وفسقِه، ونحو ذلك.

• ٨٤٠ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا تَسبُّوا الأمواتَ، فإنَّم قد أَفضوا إلى ما قَدَّموا» (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٩٣).

### (١٤) بابالنَّهي عن الإيذاء

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اُحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨].

ا ۱۸- وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «المسلِمُ من سَلِمَ الله عنه»(١).

٨٤٢ وعنه رَضَاً اللهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «من أحبَّ أن يُزَحزَحَ عن النارِ، ويُدخَل الجنة، فلتَأْتِه منِيَّتُه وهو يُؤمِن بالله تعالى واليومِ الآخرِ، وليَأْتِ إلى الناس الذي يحبُّ أن يُؤتى إليه»(١).

### (١٥) باب النَّهي عن التباغُضِ والتقاطُع والتدابرِ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفّارِ رُحَمّاءُ يَنْهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

٨٤٣ وعن أنس رَضَالِلهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَدابَروا، ولا تَقاطَعوا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩).

#### (١٦) باب تَحريمِ الحسدِ

وهو تَمنِّي زوالَ النعمةِ عن صاحِبها، سواءٌ كانت نِعمةَ دين أو دنيا، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَكُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النساء: ٥٥] وفيه حديثُ أنسِ السابقِ في الباب قبلَه (٢).

## (١٧) باب النهي عن التجسُّسِ والتسمُّع لكلامِ من يكرَهُ استِماعَه

قال الله تعالى: ﴿وَلَا جَسَّسُواْ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ الله

مه الله على الله ولا تَباغَضوا، ولا تُباغَضوا، ولا تُباغُون المُنائِلُون اللهُ ولا تُباغُون اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

٨٤٦ وعن مُعاوية رَخَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إنَّك إن اتَّبَعتَ عَوراتِ المسلمين أفسَدتَهُم، أو كِدتَ أن تُفسِدَهم» (١).

## (١٨) باب النَّهي عن سوء الظنِّ بالمسلمين من غير ضَرورةٍ

قال الله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

٨٤٧ وعن أبي هُريرة رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «إيَّاكُم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديثِ» (٢).

#### (١٩) باب تَعريمِ احتقارِ المسلمين

٨٤٨ وعن أبي هُريرة رَضِوَلِيَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «بحسبِ امرئٍ من الشرّ أن يَحقِرَ أخاه المسلِم» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٣٥)، مسلم (٢٥٦٣).

## (٢٠) باب تحريم الطُّعنِ في الأنسابِ الثّابتةِ في ظاهرِ الشَّرعِ

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨].

٨٤٩ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اثنتانِ في الناسِ
 هما بهم كُفرٌ: الطَّعنُ في النسبِ، والنِّياحةُ على الميتِ» (١).

### (٢١) باب النهي عن الغِشِّ والخِداعِ

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَكُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨].

• ٥٥- وعن أبي هُريرةَ رَضَالِكُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من حَملَ علينا السِّلاحَ فليس مِنَّا، ومن غَشَّنا فليسَ منَّا» (٢).

١٥٨- وعن ابن عمرَ رَضِاً لِللهُ عَنْهُمَا: أن رسولَ الله عَلَيْهِ نَهِي عن النَّجْشِ (٣).

#### (٢٢) باب تَحريمِ الغَدرِ

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

٨٥٢ وعن ابنِ مَسعودٍ، وابنِ عُمرَ، وأنسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ قالوا: قال النبيُّ عَيْلَةُ:
 «لكُلِّ غادرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ، يقال: هذه غَدرةُ فلانٍ» (١).

٨٥٣ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «قال الله تَعالَى: ثلاثةٌ أنا خَصمُهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدرَ، ورجلٌ باعَ حُرًّا فأكلَ ثمنَه، ورجلٌ استأجَرَ أجيرًا، فاستَوفى منه، ولم يَعطِه أجرَه» (٢).

### (٢٣) بابالنَّهي عن المنِّ بالعَطيةِ ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذًى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

القيامة، ولا ينظُر إليهم، ولا يُزكِي الله عنه النبي على قال: «ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله يومَ الله على القيامة، ولا ينظُر إليهم، ولا يُزكِيهم ولهم عَذابٌ أليم» قال: فقرَأها رسولُ الله على ثلاثَ مِرارٍ: قال أبو ذَرِّ: خابوا وخَسِروا من هم يا رَسولَ الله؟ قال: «المُسبِلُ، والمنفِّق سلعته بالحَلفِ الكاذبِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (۳۱۸٦)، ومسلم (۱۷۳۱)، وحدیث ابن عمر أخرجه البخاري (۳۱۸۸)، ومسلم (۱۷۳۷)، وحدیث أنس أخرجه البخاري (۳۱۸۸)، ومسلم (۱۷۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٧)

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (١٠٦).

#### (٢٤) باب النهي عن الافتخار والبغي

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۚ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلْذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّابِ الله وى: ٤٢].

٨٥٦ وعن أبي هُريرة رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا قالَ الرجلُ: هَلكَ الناسُ، فهو أهلكَهم» (٢).

# (٢٥) باب تَحريمِ الهُجرانِ بين المسلمين فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلا لبِدعةٍ في المهجورِ، أو تَظاهُرِ بفِسقِ أو نحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

١٥٧ وعن أبي أيوب رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «لا يجِلُّ لمسلم أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ: يَلتقيانِ، فيُعرِضُ هذا، ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الدي يَبدأُ بالسَّلام»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

٨٥٨ وعن جابر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ يقولُ: «إن الشَّيطانَ قد يَئِسَ أَن يَعبُدُه المَصلُّون في جزيرةِ العربِ، ولكن في التَّحريشِ بينَهم»(١).

(٢٦) باب النَّهي عن تَناجي اثنين دونَ الثالثِ بغيرِ إذنِه إلا لحاجة، وهو أن يتحدَّثا سِرًّا بحيثُ لا يَسمَعهما، وفي معناه ما إذا تَحدَّثا بلسانِ لا يَفهَمُه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

٨٥٩ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا كنتُم ثَلاثةً، فلا يتناجى اثنان دونَ الآخرِ حتى يَختَلِطوا بالناسِ، من أجلِ أن ذلك يُحزِنُه» (١).

(٢٧) باب النَّهي عن تَعذيبِ العبدِ والدابةِ والمراةِ والوَلدِ بغيرِ سببٍ شَرعيًّ أو زائدٍ على قَدرِ الأدبِ

قال الله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى القُرْبَى وَالْيَتَكَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَالْجَارِذِى القَّرْبَى وَالْيَتَكَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَالْجَارِذِي الْقُدَرْبَى وَالْجَنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدُبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء الآية: ٣٦].

• ٨٦٠ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «عُذّبت امرأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت، فَدَخَلَت فيها النار، لا هي أطعَمَتها وسَقَتها، إذ هي حَبَسَتها، ولا هي تَركتها تأكُلُ من خَشاشِ الأَرضِ» (٢). «خَشاش الأرض»: هوامها وحشراتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢).

١٦٦ وعنه رَضَالِيَهُ عَنْهُا: أنه مرَّ بفِتيانٍ من قريشٍ قد نَصَبوا طيرًا وهم يَرمونَه، وقد جَعلوا لصاحبِ الطيرِ كلَّ خاطِئةٍ من نَبلِهم، فلها رَأُوا ابن عمرَ تَفرَّقوا، فقال ابنُ عمرَ: من فَعلَ هذا؟ لعنَ الله من فَعلَ هذا، إن رسولَ الله عَلَيْهُ لَعنَ من اتَّخذَ شيئًا فيه الروحُ غَرضًا (١).

٨٦٢ وعن أنسِ رَضَيَلْتُهُ عَنْهُ قال: نَهى رَسولُ الله عَلَيْ أَن تُصبَرَ البَهائمُ (١).

من الأنباط، وقد أُقيموا في الشَّمس، وصُبَّ على رؤوسهم الزَّيتُ! فقال: ما هذا؟ من الأنباط، وقد أُقيموا في الشَّمس، وصُبَّ على رؤوسهم الزَّيتُ! فقال: ما هذا؟ قيل: يُعَذَّبون في الحَراجِ. فقالَ هشامٌ: أشهَدُ لسَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إنَّ الله يُعَذَّب الذين يُعذَّبون الناسَ في الدنيا» فدَخلَ على الأمير، فحَدَّتَه، فأمرَ بهم فخُلُواً".

٨٦٤ وعن ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن النبي عَلَيْهُ مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِم في وجهِه، فقال: «لعنَ الله الذي وسمَه» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٥٥)، ومسلم (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣ ٥٥)، ومسلم (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١١٧) (٢١١٨).

### (٢٨) باب تَحريمِ التَّعذيبِ بالنارِ

«إن وَجَدتُم فلانًا وفلانًا» لرَجُلين من قريشٍ سهاهما «فأحرِقوهما بالنارِ» ثم قال «إن وَجَدتُم فلانًا وفلانًا» لرَجُلين من قريشٍ سهاهما «فأحرِقوهما بالنارِ» ثم قال رسولُ الله على حينَ أردنا الخروج: «إني كُنتُ أمَرتُكم أن تَحرِقوا فلانًا وفلانًا، وإن النارَ لا يُعذّب مها إلّا الله، فإن وَجدتُموهما فاقتُلوهُما»(١).

# (٢٩) باب تَحريمِ مَطلِ الغنيِّ بحقِّ طلبَه صاحبُه

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ آَمَننَتُهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٨٦٦ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مَليءٍ فليَتْبَع» (٢).

معنى «أُتبعَ»: أُحِيلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

(٣٠) باب كراهة عَودة الإنسانِ في هبة لم يُسلِّمها إلى الموهوب له، وفي هبة وَهبَها لولَدِه وسَلَّمها أو لم يُسلِّمها، وكَراهة شِرائِه شيئًا تَصدَّق به من الذي تَصَدَّق عليه، أو أخرَجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأسَ بشِرائِه من شخصِ آخرَ قد انتقَلَ إليه

٨٦٧ - وعن ابن عباسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمُّا: أَن النبيَّ ﷺ قال: «الذي يَعودُ في هِبَته كالكَلبِ يرجِعُ في قَيئِه» (١).

٨٦٨ وعن عمر بن الخطابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سَبيلِ الله فأضاعهُ الذي كان عِندَهُ، فأرَدتُ أن أشتَرِيَه، وظَنَنتُ أنه يبيعه برُخص، فسألتُ النبي عَلَيْهِ فقال: «لا تَشتَره ولا تَعُد في صدَقَتِك، وإن أعطاكه بدِرهم، فإنَّ العائد في صدقتِه كالعائدِ في قَيئِه» (٢).

### (٣١) باب تأكيدِ تَحريمِ مالِ اليَتيمِ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَيٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصُلُوْ َ سَعِيرًا ﴿ إِلَّا النساء: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُيِّ قُلُ إِصْلاَ ۖ فَكُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).

٨٦٩ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِللهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «اجتنبوا السَّبعَ الموبِقاتِ!» قالوا: يا رَسولَ الله، وما هنَّ؟ قال: «الشِّركُ بالله، والسِّحرُ، وقتل النَّفسِ التي حرمَ الله إلا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، والتولي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤمنات الغافِلات» (١).

#### (٣٢) باب تَغليظِ تَحريمِ الربا

• ٨٧٠ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: لَعنَ رسولِ الله ﷺ آكلَ الرِّبا وموكِلَه (٢).

#### (٣٣) باب تَحريم الرِّياءِ

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٤]، وقال تعالى: ﴿رُرَآءُونَ النَّاسِ ﴾ الآية [النساء: ١٤٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٩٧).

الله عَلَيْهُ يقولُ: «قال الله عَلَيْهُ يقولُ: «قال الله عَلَيْهُ يقولُ: «قال الله عَلَيْهُ يقولُ: «قال الله تعالى: أنا أُغنى الشُّركاءِ عن الشِّركِ، من عَمِلَ عملًا أشركَ فيه معي غيري تركتُه وشِركَه»(١).

معرك وعنه رَحَلِيَهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: "إن أولَ الناسِ يُقضى يوم القيامةِ عليه رجلٌ استُشهِد، فأي به، فعرَّ فه نعمتَه، فعرفها، قال: فيا عمِلتَ فيها؟ قال: قاتَلتُ فيك حتى استُشهِدتُ. قال: كَذَبت، ولكنَّك قاتَلتَ لأن يُقالَ: جريءُ! فقد قيل، ثم أُمِر به فسُجِب على وجهِه حتى أُلقِيَ في النارِ. ورجلٌ يعلَّم العِلمَ وعلَّمَه، وقرأَ القرآن، فأُرِي به فعرَّ فه نعمَه فعرفها. قال: فيا عمِلت فيها؟ قال: تعلَّم العِلمَ وعلَّمتُه، وقرأَ القرآن، فأُرِي به فعرَّ فه نعمَه فعرفها. قال: كَذَبت، ولكنك تعلَّمتَ لليُقال: عالمٌ! وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئٌ؛ فقد قيل، ثم أُمرَ به فسُجِب على وجهِه حتى أُلقِي في النارِ. ورجلٌ وسَّعَ الله عليه، وأعطاه من أصنافِ المالِ، فأُرِي به فعرَّ فه نعمَه، فعرفَها. قال: فها عمِلتَ فيها؟ قال: ما تَركتُ من سبيلٍ تحب أن يُنفَقَ فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كَذَبت، ولكنك فعَلتَ ليُقالَ: هو جوادٌ! فقد قيل، ثم أُمِر به فسُجِب على وجهِه، ثم أُلقِي في النارِ» (٢).

## (٣٤) باب ما يُتَوهَّمُ أنه رِياءٌ وليس هورِياء

مركم وعن أبي ذرِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قيل لرسولِ الله عَلَيْهُ: أرأيتَ الرجلَ يَعمَلُ العَملُ من الخيرِ، ويحمدُه الناسُ عليه؟ قال: «تِلكَ عاجِلُ بُشرى المؤمن»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٤٢).

# (٣٥) باب تعريم النَّظرِ إلى المرأةِ الأجنبيةِ والأمردِ الحَسنِ لغيرِ حاجةٍ شرعيةٍ

قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ يَعَلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا تُحَفِّى ٱلصَّدُورُ ﴿ اللهِ الْعَافِر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٨٧٤ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِيَهُ عَنهُ: عن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «كُتِبَ على ابنِ آدمَ نَصيبُه من الزِّنا، مُدرِكٌ ذلك لا مَحالةَ: العينان زناهُما النَّظرُ، والأذنان زناهما الاستِماعُ، واللسانُ زِناه الكلامُ، واليدُ زناها البَطشُ، والرِّجلُ زناها الخُطا، والقلبُ يَهوَى ويتمنَّى، ويُصدِّق ذلك الفرجُ أو يكذِّبُه»(١).

م ۸۷٥ وعن أبي سعيدٍ رَضَيَّكُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «لا يَنظُر الرَّجلُ إلى عورةِ الرجلِ في ثوبٍ إلى عورةِ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ في المراةُ إلى المرأة في الثوب الواحدِ» (٢).

#### (٣٦) باب تعريم الخلوة بالأجنبية

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٣٨).

٨٧٦ وعن عقبة بن عامرٍ رَضَيَّكُهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إياكُم والدخولَ على النساءِ!» فقال رجلٌ من الأنصارِ: أفرأيتَ الحَمْو؟ قال: «الحَمْوُ الموتُ!»(١).

# (٣٧) باب تحريم تَشبُّه الرجالِ بالنساءِ وتشبُّه النساءِ بالرجالِ في لباسٍ وحَركةٍ وغير ذلك

من ابن عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُما، قال: لعنَ رسولُ الله عَلَيْهُ المخنثين من الرجالِ، والمترجِّلاتِ من النساءِ<sup>(۲)</sup>.

٨٧٨ وعن أبي هُريرةَ رَخَوَاللَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «صِنفان من أهلِ النارِ لم أرهما: قومٌ معهُم سِياطٌ كأذنابِ البقرِ يَضرِبون بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارِياتٌ مُميلاتٌ مائِلاتٌ، رؤوسهن كأسنِمةِ البُختِ المائلة لا يدخُلنَ الجنةَ، ولا يجدنَ ريحها، وإن ريحَها ليوجَدُ من مسيرةِ كذا وكذا»(٣).

معنى «كاسيات» أي: مِن نعمةِ الله، «عاريات»: مِن شكرِها، وقيل: معناه: تسترُ بعضَ بدنها وتكشفُ بعضَه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: تلبسُ ثوبًا رقيقًا يصفُ لونَ بدنها.

ومعنى «مائلات»: قيل: عن طاعةِ الله تعالى وما يلزمهن حفظُه، «مميلات»: أي: يُعلِّمن غيرَهن فعلَهن المذموم، وقيل: «مائلات»: يَمشِين متبختراتٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٢٨).

«مميلاتٍ»: لأكتافهن، وقيل: «مائلات»: يمتشطْنَ المشطةَ الميلاءَ وهي مشطةُ البغايا، و«مميلات»: يُمشطنَ غيرَهن تلك المشطةَ.

«رؤوسهن كأسنمة البخت» أي: يكبِّرْنها ويعظِّمْنها بلفِّ عهامةٍ أو عصابةٍ أو نحوه.

## (٣٨) باب النهي عن التشبُّه بالشيطانِ والكفارِ

٩٧٩ وعن ابن عمر رَضَالِتُهُ أن رسولَ الله على قال: «لا يَأْكُلُنَّ أَحدُكُم بشمالِه، ولا يشرَبَنَّ بها، فإن الشيطانَ يأكُلُ بشمالِه ويَشربُ بها» (١).

۸۸۰ وعن أبي هُريرة رَخِوَلَكُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ اليَهودَ والنصارى لا يَصبِغون، فخالِفوهم» (٢).

المراد: خضابُ شعرِ اللحيةِ والرأسِ الأبيضِ بصفرةٍ أو حمرةٍ، وأمَّا السوادُ فمنهيُّ عنه كما سنذكرُه في الباب بعدَه، إن شاء الله تعالى.

## (٣٩) باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شَعرِهما بسواد

١٨٨- وعن جابر رَضَايَتُهُ عَنْهُ قال: أُتِيَ بأبي قُحافة والدِ أبي بكر الصديق رَضَايَتُهُ عَنْهُا، يومَ فتح مكة ورأسه ولحيته كالثُّغامة بياضًا، فقال رسولُ الله عَيْهُ:
 «غَيِّرُوا هذا، واجتَنبوا السواد»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٠٢).

# (٤٠) باب النهي عن القَزَعِ وهو حلقُ بعضِ الرأسِ دون بعضٍ، وإباحةِ حلقِهِ كلّه للرجلِ دون المرأةِ

٨٨٢ وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن القَزع (١).
 ٨٨٣ وعنه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: رأى رسولُ الله ﷺ صَبِيًّا قد حُلِق بعضُ شعرِه وتُرِك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلِقوه كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (٢).

## (٤١) باب تَحريم وَصلِ الشعرِ والوَشمِ والوَشرِ وهو تَحديدُ الأسنانِ

قال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّ إِنكَ اللَّهِ مَا لَكُ عُونَ إِلَّا شَكْيَطَكَ اللَّهِ مِيدًا اللهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

«تَمَرَّق»: انتثر وسقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٥٢٣٠)، وابن ماجه (٣٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٤١)، ومسلم (٢١٢٢).

• ٨٨٠ وعن ابنِ مسعودٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ أنه قال: لعنَ الله الواشِماتِ والمستوشِمات والنامصاتِ والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجات للحُسنِ، المغيراتِ خلقَ الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعنُ من لعنَه رَسولُ الله عَلَيْ وهو في كتابِ الله تعالى؟ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَا لَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ فَانَعُواْ ﴾ [سورة الحشر: ٧] (١).

«المتفلِّجة»: التي تبردُ من أسنانها ليتباعدَ بعضُها عن بعضٍ قليلًا، وتُحسِّنها وهو الوشرُ، و «النامصة»: التي تأخذُ من شعرِ حاجبِ غيرِها وترققُه ليصيرَ حسنًا، و «المتنمصة»: التي تأمرُ مَن يفعلُ بها ذلك.

### (٤٢) باب النهي عن نُتفِ الشيبِ من اللحيةِ والرأسِ وغيرِهما

وعن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه رَضَيَلِتَهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا تَنتِفوا الشيبَ؛ فإنه نورُ المسلم يومَ القيامةِ» (٢).

# (٤٣) بابكراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عدر

٨٨٦ وعن أبي قتادة رَضَالِلهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إذا بالَ أحدُكُم، فلا يأخُذَنَّ ذكرَه بيمينِه، ولا يَستَنجِ بيمينِه، ولا يتنفَّسُ في الإناءِ»(").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٢٤)، والترمذي (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٤)، ومسلم (٢٦٧).

# (٤٤) بابكراهةِ المشي في نَعلٍ واحدةٍ، أو خُفٍّ واحدٍ لغير عذرٍ

٨٨٧ وعن أبي هُريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «لا يَمشِ أحدكم في نعلٍ واحدة، ليُنعِلهما جميعًا، أو ليَخلَعهُما جميعًا» (١).

# (٤٥) باب النهي عن تركِ النارِ في البيت عند النومِ ونحوه، سواءً كانت في سراحٍ أو غيره

٨٨٨ - وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «لا تَتَرُكُوا النارَ في بيوتِكم حين تنامون» (٢).

٩٨٩- وعن جابر رَضَالِلهُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَيْهُ قال: «غَطوا الإناءَ، وأُوكوا السقاءِ، وأغلِقوا البابَ، وأطفِئوا السِّراجَ، فإن الشيطان لا يحلُّ سقاءً، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدُكم إلَّا أن يعرُضَ على إنائِه عودًا، ويذكر اسم الله؛ فليَفعَل، وإن الفُويسِقة تُضرِم على أهل البيتِ بيتَهم "(").

«الفُويسِقةُ»: الفأرةُ.

(٤٦) باب النهي عن التكلُّف، وهو فِعلُ وقولُ ما لا مُصلحةَ فيه بمشقةٍ

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَالَمُتُكَلِّفِينَ ﴿ ١٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٩٣)، ومسلم (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠١٢).

# • ٨٩- وعن عمرَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ قال: نُهينا عن التَّكلُّفِ<sup>(١)</sup>.

# (٤٧) باب تحريم النياحة على الميت ولَطم الخدِّ وشقِّ الجيبِ ونتفِ الشعرِ وحلقِه والدعاءِ بالوَيلِ والثُّبورِ

١٩٨- وعن ابنِ مسعودٍ رَخَوَلِكُهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «ليسَ مِنَّا من ضَربَ الْخُدودَ، وشَقَّ الجيوبَ، ودعا بدَعوى الجاهليةِ» (٢).

الم الأشعريُّ، فغُشِي عليه، ورأسُه في حجرِ امرأةٍ من أهلِه، فأقبَلَت تَصيحُ برَنَّةٍ فلم يستَطِع أن يردَّ عليها شيئًا، فلم أفاقَ قال: أنا بريءٌ ممن برئ منه رسولُ الله عَلَيْ، إن رسولَ الله عَلَيْ برئ من الصالِقةِ، والحالِقةِ، والشاقةِ (۱).

«الصالقة»: التي تَرفعُ صوتَها بالنياحةِ والنَّدبِ، «والحالِقةُ»: التي تَحلِق رأسَها عند المصيبةِ، «والشاقة»: التي تشقُّ ثوبَها.

٨٩٣ وعن المغيرة بن شعبة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ:
 «مَن نيحَ عليه، فإنَّه يُعذَّب بها نيحَ عليه يومَ القيامةِ»

٨٩٤ وعن أبي مالكِ الأشعريِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «النائِحةُ إذا لم تَتُب قبل موتِها؛ تُقام يومَ القيامة وعليها سِربالُ من قَطِران، ودِرعٌ من جَرَب» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٣٤).

٨٩٥ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اثنتان في الناسِ هما بهم كُفرٌ: الطَّعنُ في النسبِ، والنياحةُ على الميتِ» (١).

# (٤٨) باب النهي عن إتيانِ الكهانِ والمنجِّمين والعُّرافِ وأصحابِ الرملِ والطوارقِ بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

الكهانِ، فقال: «ليس بشيءٍ» فقالوا: يا رَسولَ الله الله عَلَيْ ناسٌ عن الكهانِ، فقال: «ليس بشيءٍ» فقالوا: يا رَسولَ الله، إنهم يُحدِّثونا أحيانًا بشيءٍ، فيكون حقًا؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ: «تلك الكلِمةُ من الحقِّ يخطفها الجنيُّ فيَقُرُّها في أذنِ ولِيّه، فيَخلِطون معها مائة كَذْبَةٍ» (٢).

٨٩٧ وعن صفية بنت أبي عُبيدٍ، عن بعضِ أزواجِ النبيِّ عَلَيْهُ ورَضُالِلَهُ عَنهَا، عن النبيِّ عَلَيْهُ واللهُ عن شيءٍ فصدَّقه، لم تُقبَل له صلاةٌ أربعين يومًا»(٣).

٨٩٨ وعن أبي مسعود البدريِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ نهى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البغيِّ، وحُلوان الكاهِن (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢١٠)، ومسلم (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

## (٤٩) بابالنهي عن التطيُّرِ

٩٩٨- وعن أنسٍ رَضِيَكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا عَدوى ولا طِيرَة، ويُعجِبُنى الفَأْلُ» قالوا: وما الفألُ؟ قال: «كَلمةٌ طيبةٌ»(١).

• • • • وعن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا عَدوى ولا طِيرة، وإن كان الشُّؤمُ في شيءٍ ففي الدارِ، والمرأة، والفَرسِ» (٢).

(٥٠) باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجرٍ أو ثوبٍ أو درهمٍ أو مخدةٍ أو دينارٍ أو وسادةٍ وغير ذلك، وتحريم اتخاذِ الصورةِ في حائطٍ وسقفٍ وستر وعمامةٍ وثوب ونحوها، والأمر بإتلافِ الصورة

ا • ٩ - وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إنَّ الذين يَصنَعون هذه الصورَ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، يقال لهم: أحيوا ما خَلَقتُم»(٢).

٣٠٠ وعن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «كل مصوِّرٍ في النارِ، يُجعلُ له بكلَّ صورةٍ صورها نفسٌ فيُعذَّبه في جهنَّم» قال ابن عباسٍ: فإن كنتَ لا بد فاعِلًا، فاصنعِ الشجرَ وما لا روحَ فيه (١٤).

٩٠٣ - وعن أبي طَلحة رَضَالِلَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا تَدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٢٢٥)، ومسلم (٢١٠٦).

على ما بَعثَني على وَخَوَلَيْكُ عَنْهُ: أَلَا أَبِعَثَكُ على ما بَعثَني على مَا بَعثَني على ما بَعثَني على ما بَعثَني على ما بَعثَني على ما بَعثَني عليه رسولُ الله عليه ولا تَدعَ صورةً إلا طمَستَها، ولا قَبرًا مشرِفًا إلا سوَّيتَه (١).

## (٥١) باب تَحريمِ اتخاذِ الكلبِ إلا لصيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ

• • • - وعن ابن عمر رَضَ لِيَهُ عَنْهُا، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَن اقتنى كَلبًا إلا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ فإنه ينقصُ من أجرِه كل يوم قيراطان» (٢).

(٥٢) باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابِّ، وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر

٩٠٦ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِسُهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا تَصحبُ الملائكةُ رُفقةً فيها كلبٌ أو جرسٌ»(٦).

(٥٣) باب كراهة ركوب الجلالة ، وهي البعيرُ أو الناقةُ التي تأكُلُ العَذِرةَ ، فإن أكلت عَلفًا طاهرًا فطابَ لحمُها ، زالت الكراهة

٩٠٧ - وعن ابن عمر رَضِيَلِيَهُ عَنْهُا، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الجلالةِ في الإبلِ أن يُركَب عليها (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٥٥٨).

# (٥٤) باب النهي عن البُصاقِ في المسجدِ والأمرِ بإزالتِه منه إذا وُجِدَ فيه، والأمرِ بإزالتِه منه إذا وُجِدَ فيه، والأمرِ باب النهي عن الأقذارِ

٩٠٨ - وعن أنس رَضَالِسَهُ عَنهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «البُصاقُ في المسجدِ خطيئةٌ، وكفارَتُها دَفنُها» (١).

٩٠٩ وعنه رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «إنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ من هذا البولِ ولا القَدْرِ، إنها هي لذِكرِ الله تعالى، وقراءةِ القرآنِ»(٢).

(٥٥) باب كراهة الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونَشد الضالة، والبيع والشراء والإجارة، ونحوها من المعاملات

• ٩١٠ وعن أبي هُريرةَ رَخَوَلِكُهُ عَنهُ: أنه سمعَ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «من سَمِعَ رجلًا ينشد ضالةً في المسجدِ فليَقُل: لا رَدَّها الله عليك، فإن المساجدَ لم تُبنَ لهذا» (٣).

الله عليك » (عنه رَضَّالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «إذا رأيتُم من يَبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ، فقولوا: لا أربَحَ الله تجارتك، وإذا رأيتُم من ينشُدُ ضالةً فقولوا: لا ردَّ الله عليك » (1)

مَا السَّجِ فَحَسَبني السَّائِ بِن يَزِيدَ رَضَّ السَّائِ بِن يَزِيدَ رَضَّ السَّمَّةُ قَالَ: كنت في المسجدِ فحصَبني رجلٌ، فنظَرتُ فإذا عمرُ بن الخطابِ رَضَّ السَّمَّةُ فقال: اذهَب فأتِني بهذين، فجِئتُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤)، ومسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٣٢١)، وأصله في مسلم (٥٦٨).

بها، فقال: من أين أنتُها؟ فقالا: من أهلِ الطائفِ، فقال: لو كنتُها من أهل البلدِ، لأوجَعتُكما؛ تَرفعان أصواتَكُما في مسجدِ رسولِ الله ﷺ!(١).

# (٥٦) باب نهي من أكلَ ثُومًا أو بصلًا أو كُراثًا أو غيرَه مما له رائحةٌ كريهةٌ عن دخولِ المسجدِ قبلَ زوالِ رائحتِه إلا لضرورةٍ

917 - وعن جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ ﷺ: «من أكلَ البصلَ، والثُّومَ، والثُّومَ، والكُّراثَ، فلا يقربَنَّ مسجِدنا، فإن الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدمَ»(٢).

عمر بن الخطابِ رَضَالِلهُ عَنهُ: أنه خطبَ يومَ جمعةٍ فقال في خطبتِه: ثم إنَّكم أيها الناسُ تأكلون شجَرتين ما أُراهما إلا خبيثتين: البصل، والثُّومَ. لقد رأيتُ رسولَ الله عَنْ إذا وجد ريحَهما من الرجلِ في المسجدِ أمرَ به، فأخرِج إلى البقيع، فمن أكلَهما، فليُمِتهُما طبخًا (٢).

# (٥٧) باب نهي من دخلَ عليه عشرُ ذي الحجةِ وأرادَ أن يضحيَ عن أخذ شيءٍ من شعرِه أو أظفارِه حتى يُضحّي

وعن أمِّ سلمةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «من كان له فِبخٌ يذبحُه، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة، فلا يأخذنَّ من شعرِه ولا من أظفارِه شيئًا حتى يُضحي (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٧٧).

(٥٨) باب النهي عن الحلف بمَخلوق كالنبيِّ والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتُربة فلان والأمانة وهي من أشدِّها نهيًا

٩١٦ - وعن ابن عمر رَخِوَلِيَهُ عَنْهُا، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إنَّ الله تعالى يَنهاكُم أن تَحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالِفًا، فليَحلِف بالله، أو ليَصمُت» (١).

الله عَلَيْهُ قال: «مَن حلفَ بالأمانة وَضَالِيَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «مَن حلفَ بالأمانة فليس مِنَّا» (٢).

٩١٨ – وعنه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن حلفَ فقال: إني بريءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجِعَ إلى الإسلام سالما»(٣).

٩١٩ - وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تَحلِف بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٥١١)، والترمذي (١٥٣٥).

### (٥٩) باب تَغليظِ اليمين الكاذبةِ عَمدًا

• ٩٢٠ وعن أبي أمامة الحارثيّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلم بيمينِه، فقد أوجبَ الله له النار، وحرَّم عليه الجنة» فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يَسيرًا يا رَسولَ الله؟ قال: «وإن قضيبٌ من أراكٍ»(١).

٩٢١ وعن عبد الله بن عمر و رَضَالِتُهُ عَنْهُا، عن النبي عَلَيْهُ قال: «الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفس، واليَمينُ الغَموسُ» (٢).

(٦٠) باب نَدبِ من حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها أن يفعلَ ذلك المحلوفَ على عليه، ثم يُكَفِّر عن يمينه

٩٢٢ وعن عبدِ الرحمنِ بن سمُّرةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْهُ: «وإذا حَلَفتَ على يمينٍ، فرأيت غيرَها خيرًا منها، فأت الذي هو خيرٌ وكفِّر عن يمينِك» (٢).

(٦١) باب العفوعن لَغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يَجري على اللسان بغير قصد لليمين كقوله على العادة: لا والله، بَلى والله، ونحوذلك

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

٩٢٣ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: أُنزِلَت هذه الآية: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ إِللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ إِللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمُ ﴾ في قولِ الرجل: لا والله، بَلى والله (١).

## (٦٢) بابكراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا

٩٢٤ وعن أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «الحَلِفُ مَنفَقةٌ للسلعةِ، مَحَقةٌ للكسب» (٢).

## (٦٣) باب كراهة منع من سألَ بالله تعالى وتشَفَّع به

وعن ابن عمر رَخَالِتُهَ عَلَى، قال: قال رسولُ الله عَلَى: «مَن استعاذَ بالله؛ فأُعيذوه، ومَن سألَ بالله؛ فأُعطوه، ومن دَعاكم؛ فأُجيبوه، ومن صنعَ إليكم مَعروفًا فكافِئوه، فإن لم تَجِدوا ما تُكافِئونه فادعوا له حتَّى تَرَوا أنكم قد كافَأُمُّوه» (٣).

(٦٤) باب تَحريمِ قولِه: شاهان شاه للسُّلطانِ وغيره؛ لأنَّ معناه: مَلِك الملوكِ، ولا يوصَف بذلك غيرُ الله سبحانه وتعالى

٩٢٦ وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إنَّ أَخنَعَ اسمٍ عندَ الله عز وجل رجلٌ تَسَمَّى: مَلِك الأملاكِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).

## (٦٥) باب النهي عن مخاطبة الفاسِقِ والمبتدعِ ونحوهما بسَيِّدٍ ونحوه

٩٢٧ - وعن بريدة رَضِاً اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا تَقولوا للمنافِقِ سيدٌ، فإنَّه إن يك سيِّدًا فقد أسخَطتُم ربَّكم عز وجل»(١).

### (٦٦) بابكراهة سبِّ الحُمى

٩٢٨ وعن جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ دخلَ على أمِّ السائبِ -أو أمِّ المسيبِ- فقال: «ما لكِ يا أمَّ المسيبِ- تُزفزِفين؟» قالت: الحُمَّى المسيبِ- فقال: «لا تَسُبي الحمَّى فإنَّها تُذهِبُ خطايا بني آدمَ كما يُذهِب الكرُ خبثَ الحديدِ» (٢).

«تُزَفِزِفِين»: تتحركين حركةً سريعةً، ومعناه: ترتعدُ.

### (٦٧) باب النهي عن سبِّ الريح، وبيان ما يقالُ عند هبوبها

9۲۹ وعن أُبِيِّ بن كعبٍ رَضَالِكُهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا تَسُبُّوا الله عَلَيْ: «لا تَسُبُّوا الريح، فإذا رأيتُم ما تكرَهون، فقولوا: اللهمَّ إنا نَسألُك من خيرِ هذه الريح، وخيرِ ما فيها، وضَرِّ ما فيها، وشَرِّ ما فيها، وشَرِّ ما فيها، وشَرِّ ما أُمِرَت به» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٢٥٢).

• ٩٣٠ وعن عائشة رَضَائِلُهُ عَنْهَا، قالت: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا عَصَفت الريحُ قال: «اللهُمَّ إني أسألُك خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أُرسِلت به، وأعوذُ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرسِلت به» (١).

### (٦٨) بابكراهة سبِّ الديك

٩٣١ - وعن زيدِ بن خالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَسُبوا الدِّيكَ فإنَّه يوقظُ للصلاقِ» (٢).

### (٦٩) باب النهي عن قول: مُطِرنا بنَوءِ كذا

٩٣٢ وعن زيد بن خالد الجُهنيِّ رَضَالِتُهُ قال: صلى بنا رسولُ الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سهاء كانت من الليل، فلها انصرف أقبلَ على الناس، فقال: «هل تَدرون ماذا قالَ ربُّكم؟» قالوا: الله ورَسولُه أعلم. قال: «قال: أصبَحَ من عبادي مؤمنٌ بي، وكافرٌ، فأمّا من قال: مُطِرنا بفضلِ الله ورحمتِه، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بنَوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب، "اكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بنَوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب،

### (٧٠) باب تحريمِ قولِه لمسلمٍ: ياكافرُ

٩٣٣ - وعن ابن عمر رَضَالِسُّعَنْهُا، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا قالَ الرجلُ لأخيهِ: يا كافرُ، فقد باءَ بها أحدُهما، فإن كان كها قالَ وإلَّا رَجَعَت عليه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٠٤)، ومسلم (٦٠).

### (٧١) باب النهي عن الفُحشِ وبَذاءِ اللسان

٩٣٤ - وعن ابنِ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ، ولا اللَّعانِ، ولا الفاحِشِ، ولا البَذيء» (١).

9٣٥ - وعن أنسٍ رَضَاً يَسَّعَنهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما كان الفُحشُ في شيءٍ إلا شانَه، وما كان الحياءُ في شيءٍ إلّا زانَهُ» (٢).

(٧٢) بِابِ كَرَاهَةِ التَّقَعِيرِ فِي الكَلَامِ، والتَشَدُّقِ فِيهِ، وتكلُّفِ الفَصاحةِ، واستعمالِ وَحشِيِّ اللَّغةِ، ودقائِقِ الإعرابِ في مُخاطبةِ العوامِّ ونحوِهم

**٩٣٦** وعن ابنِ مسعودٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ: أَن النبيَّ عَيَّكِيُّ قَالَ: «هَلَكَ المَتَنطِّعون» قَالَا ثُلاثًا (<sup>(٣)</sup>).

«المَتَنطِّعون»: المبالِغون في الأمورِ.

٩٣٧ - وعن عبدِ الله بن عمرٍ و رَضَالِلُهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن الله يُبخِض البَليغَ من الرِّجالِ الذي يتخَلَّل بلسانِه كها تتخلَّلُ البَقرةُ»(٤).

### (٧٣) باب كراهة قوله: خبئت نَفسي

٩٣٨ - وعن عائشة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا، عن النبيِّ عَلِيَّةٌ قال: «لا يَقُولَنَّ أَحدُكُم: خَبُثَت نَفسي، ولكن ليَقُل: لَقِسَت نَفسي» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٧٤)، وابن ماجه (٤١٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥٠).

قال العلماء: معنى «خَبْثَت»: غَثَت، وهو بمعنى: «لَقِسَت»، ولكن كَرِه لفظَ الخبثِ.

## (٧٤) بابكراهة تسمية العنب كرمًا

٩٣٩ وعن أبي هُريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا تُسمُّوا العِنبَ الكَرمَ، فإن الكرمَ المسلمُ»(١).

• ٩٤٠ وعن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «لا تَقولوا: الكرمُ، ولكن قولوا: العِنبُ، والحَبَلة» (٢).

«الحبلةُ» بفتحِ الحاءِ والباءِ، ويقالُ أيضًا بإسكانِ الباء.

# (٧٥) باب النهي عن وصفِ محاسنِ المرأةِ لرجلِ إلا أن يحتاجَ إلى ذلك لغرضٍ شرعى كنكاحها ونحوه

المرأة، فتصفَها لزَوجِها كأنّه ينظُرُ إليها»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٤٠).

## (٧٦) باب كراهة قول الإنسان: اللهُمَّ اغفر لي إن شئتَ بل يَجزمُ بالطلب

٩٤٢ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «لا يَقولنَّ أحدُكم: اللهُمَّ اغفر لي إن شئتَ: اللهُمَّ ارحمني إن شِئتَ، ليَعزِمِ المسألة، فإنه لا مُكرِهَ له»(١).

#### (٧٧) باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

**٩٤٣** وعن حذيفة رَخِوَلِكُهُ عن النبيِّ عَلِيَّةٍ قال: «لا تَقولوا: ما شاءَ الله وشاءَ فلان؛ ولكن قولوا: ما شاءَ الله، ثم شاءَ فلان» (٢).

#### (٧٨) باب كراهة الحديث بعد العشاء الأخرة

والمرادُ به الحديثُ الذي يكون مباحًا في غير هذا الوقتِ، وفعلُه وتركه سواءٌ، فأما الحديثُ المحرمُ أو المكروه في غيرِ هذا الوقتِ، فهو في هذا الوقتِ أشدُّ تحريمًا أو كراهةً، وأما الحديثُ في الخيرِ فلا كراهةَ فيه، بل هو مُستحبُّ.

العِشاءِ والحديثَ بعدَها (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٨)، ومسلم (٦٤٧).

• ٩٤٥ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن رسولَ الله عَلَيْهُ صلى العشاءَ في آخرِ حياتِه، فلم سلّم قال: «أرأيتكُم ليلتكُم هذه؟ فإن على رأسِ مائةِ سنةٍ لا يَبقى ممن هو على ظهرِ الأرضِ اليومَ أحدٌ» (١).

## (٧٩) باب تَحريمِ امتناعِ المرأةِ من فراشِ زَوجِها إذا دعاها ولم يكن لها عُذرٌ شرعيٌ

٩٤٦ وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله عَنَيْهَ: «إذا دَعا الرجلُ الله عَنْهَا اللائِكةُ حتى امرأته إلى فِراشِه فأبت أن تجيء، فباتَ غَضبانَ عليها، لعَنتها الملائِكةُ حتى تُصبحَ» (٢).

## (٨٠) باب تَحريم صوم المرأة تَطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنِه

٩٤٧ - وعن أبي هُريرةَ رَضَاً اللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «لا يحلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذنَ في بيتِه إلا بإذنِه» (٣).

## (٨١) باب تَحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

٩٤٨ - وعن أبي هُريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «أما يَخشى أحدُكُم إذا رفعَ رأسَه قبل الإمامِ أن يجعلَ الله رأسَه رأسَ حمارٍ! أو يجعلَ الله صورَته صورة حمارٍ!» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦)، ومسلم (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).

#### (٨٢) بابكراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

٩٤٩ - وعن أبي هُريرةَ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ قال: نَهى عن الخصرِ في الصلاةِ (١).

# (٨٣) باب كراهةِ الصلاةِ بحضرةِ الطعامِ ونفسُه تَتوقُ إليه، أو مع مُدافعةِ المراهةِ الطعامِ ونفسُه تَتوقُ إليه، أو مع مُدافعةِ المراهةِ المراعةِ المراهةِ ال

• ٩٥٠ وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «لا صَلاةً بحضرةِ طعام، ولا وهو يدافعُه الأخبثان» (٢).

### (٨٤) باب النهي عن رفع البُصرِ إلى السماءِ في الصلاة

ا ٩٥٠ وعن أنسِ بن مالكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ما بالُ أقوام يَرفعون أبصارَهم إلى السماء في صلاتِهم!» فاشتدَّ قولُه في ذلك حتى قال: «ليَنتَهُنَّ عن ذلك، أو لتُخطَفَنَ أبصارُهم!» (٣).

## (٨٥) بابكراهة الالتفات في الصلاة لغير عُذر

٩٥٢ - وعن عائشة رَضَالِيّهُ عَنْهَا، قالت: سألتُ رسولَ الله عَلَيْهُ عن الالتفاتِ في الصلاةِ، فقال: «هو اختِلاسٌ يَختلسُه الشيطانُ من صلاةِ العبدِ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢١٩)، ومسلم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥١).

#### (٨٦) باب النهي عن الصلاة إلى القبور

٩٥٣ - وعن أبي مَرثد رَضَيَّكُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «لا تُصلوا إلى القبور، ولا تَجلِسوا عليها» (١).

### (٨٧) باب تَحريمِ المرورِ بين يدي المصلّي

عُوهِ وعن أبي الجُهيمِ الأنصاريِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لو يَعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكانَ أن يَقِفَ أربعين خيرًا له من أن يمرَّ بين يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنةً (٢).

# (٨٨) باب كراهة شُروع المأموم في نافلة بعد شُروع المؤذِّن في إقامة الصلاة ، سواءٌ كانت النافلةُ سنة تلك الصلاة أو غيرها

• • • وعن أبي هُريرةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةً إلَّا المكتوبةَ» (٢).

### (٨٩) باب كراهةِ تَخصيصِ يومِ الجمعةِ بصيامٍ أو ليلتِه بصلاةٍ

**٩٥٦** وعن أبي هُريرة رَضَالِكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا تَخْصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخصوا يومَ الجمعة بصيامٍ من بين الليالي، ولا تَخصوا يومَ الجمعة بصيامٍ من بين الأيامِ، إلا أن يكون في صوم يصومُه أحدُكم» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥)، ومسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٤٤).

٩٥٧ وعن جويرية بنتِ الحارثِ رَضَالِللهُ عَنْهَا: أن النبي عَلَيْهُ دخلَ عليها يومَ الجمعة وهي صائمة، فقال: «أُصُمتِ أمسِ؟» قالت: لا، قال: «تُريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري»(١).

## (٩٠) باب تَحريمِ الوِصالِ في الصومِ وهو أن يصومَ يومين أو أكثرَ ولا يأكلَ ولا يشربَ بينهما

٩٥٨ وعن ابن عمر رَضَّالِتَهُ عَنْهُا، قال: نَهى رسولُ الله عَلَيْ عن الوصالِ.
 قالوا: إنَّك تواصلُ؟ قال: «إني لستُ مثلكم، إني أُطعَم وأُسقى» (٢).

### (٩١) باب تَحريمِ الجلوسِ على قبرِ

٩٥٩ وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَأَن يَجلِسَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى جَمرةٍ، فتَحرِقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى جِلدِه خيرٌ له من أن يجلسَ على قبرِ (٣).

#### (٩٢) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

• ٩٦٠ وعن جابر رَضَاً الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: نَهى رسولُ الله عَلَيْهُ أَن يُجِصَّص القبرُ، وأَن يُقعَد عليه، وأَن يُبنى عليه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٧٠).

## (٩٣) باب تَعْليظِ تَحريمِ إِباقِ العبدِ من سيِّده

الله على ال

٩٦٢ - وعنه رَضَالِيُّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ: «إذا أَبق العبدُ، لم تُقبَل له صلاةٌ» (٢).

### (٩٤) باب تَحريمِ الشفاعةِ في الحدودِ

قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالنَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّهُمَا مِاثَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ السَّهِ إِن كُنتُمُ تُوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَاَلْيَوْمِ الْلَاخِرِ ﴾ [النور: ٢].

٩٦٣ وعن عائشة رَضَالِلهُ عَنها: أن قُريشًا أهمهم شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سَرَقَت، فقالوا: من يُكلِّم فيها رسولَ الله عَليه إلا أسامةُ بن زيدٍ، حِبُّ رسولِ الله عَليه في حلِّ من حُدودِ الله تعالى؟!» ثم قامَ فاختَطَب، ثم قال: "إنَّما أهلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَركوه، وإذا سَرقَ فيهم الضَّعيفُ، أقاموا عليه الحدَّ، وايمُ الله، لو أنَّ فاطمة بنتَ محمدٍ سرَقَت لقَطَعتُ يَدَها» "".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

## (٩٥) باب النهي عن التغوُّط في طريق الناس وظِلِّهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٨].

٩٦٤ وعن أبي هُريرة رَضَيْلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «اتَّقوا اللَّاعِنَين»
 قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتَخَلَّى في طَريقِ الناس أو في ظِلِّهم»(١).

#### (٩٦) باب النهي عن البولِ ونحوه في الماءِ الراكِدِ

•٩٦٥ وعن جابرٍ رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله ﷺ نَهى أن يُبالَ في الماء الراكدِ<sup>(٢)</sup>.

### (٩٧) باب كراهة ِ تَفضيلِ الوالدِ بعض أولادِه على بعضٍ في الهبة ِ

الله عَلَيْهُ فقال: إن بشير رَضَالِلهُ عَنْهُا: أن أباه أتى به رسولَ الله عَلَيْهِ فقال: إني نَحَلتُ ابني هذا غُلامًا كان لي، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أكلَّ ولدِك نَحلته مثلَ هذا؟» فقال: لا، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «فأرجِعهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).

# (٩٨) باب تَحريمِ إحدادِ المرأةِ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إلا على زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ

٩٦٧ - وعن زينبَ بنتِ أبي سَلمة رَضَالِلهُ عَنْهَا، قالت: دَخَلْتُ على أمِّ حبيبة رَضَالِلهُ عَنْهَا، زوجِ النبيِّ عَلِيْ حين توفي أبوها أبو سُفيانَ بن حَربٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ فَدَعَت بطيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه، فَدَهَنت منه جارية، ثم مَسَّت بعارِضَيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعتُ رسولَ الله على يقولُ على المنبرِ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوجِ أربعة أشهرٍ وعشرًا».

قالت زينبُ: ثم دَخَلتُ على زينبَ بنتِ جَحشٍ رَضَّ اللَّهُ عَنَهَا حين توفي أخوها، فدَعَت بطيبٍ فمَسَّت منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ على المنبرِ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجِ أربعة أشهرٍ وعَشرًا» (١).

(٩٩) باب تَحريمِ بيع الحاضرِ للبادي وتَلقِّي الرُّكبان، والبيعِ على بيعِ أخيهِ، والخطبةِ على خِطبتِه إلا أن يَأذَن أو يُردَّ

٩٦٨ - وعن أنسٍ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أَن يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمِّه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣).

979 وعن ابن عمر رَخَالِكُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا تَتَلَقُّوا السلعَ حتى يُببَط بها إلى الأسواقِ»(1).

• ٩٧٠ وعن عقبة بن عامرٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «المؤمنُ أخو المؤمنِ، فلا يجِلُّ للمؤمِن أن يبتاعَ على بيعِ أخيه، ولا يُخطِب على خِطبةِ أخيه حتى يَذَرَ» (٢).

### (١٠٠) باب النهي عن إضاعة المالِ في غيرِ وجوهِه التي أذن الشرعُ فيها

# (١٠١) باب النهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه، سواءٌ كان جادًا أو مازِحًا، والنهي عن تعاطي السيف مَسلولًا

٩٧٢ وعن أبي هُريرة رَضَّالِلهُ عَنْهُ، عن رسولِ الله عَلَيْ قال: «لا يُشيرُ أحدُكم إلى أخيه بالسِّلاحِ، فإنه لا يَدري لعلَّ الشيطانَ يَنزِع في يدِه، فيقعَ في حفرةٍ من النارِ»(٤). «يَنزِع»: يَرمِي ويُفسِد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٦).

# (١٠٢) باب كراهةِ الخروجِ من المسجِدِ بعد الأذانِ إلا لعُدْرٍ حتى يُصلي المكتوبةَ

9٧٣ وعن أبي الشَّعثاء، قال: كنا قُعودًا مع أبي هُريرة رَضَالِلهُ عَنْهُ في المسجدِ، فأذَّنَ المؤذِّنُ، فقامَ رجلٌ من المسجدِ يَمشي، فأتبعه أبو هُريرة بصرَه حتى خَرجَ من المسجدِ، فقال أبو هُريرة: أما هذا فقد عَصى أبا القاسِم عَلَيْهُ (١).

## (١٠٣) باب كراهة ِ ردِّ الرَّيحانِ لغيرِ عذرٍ

٩٧٤ وعن أبي هُريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن عُرضَ عليه ريحانٌ، فلا يردُّه، فإنه خَفيفُ المحملِ، طيِّبُ الريح» (٢).

• **٩٧** وعن أنسِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ كان لا يَرُدُّ الطيبَ<sup>(٣)</sup>.

## (١٠٤) باب كراهةِ المدحِ في الوجهِ لمن خيفَ عليه مَفسدةٌ من إعجابٍ ونحوه، وجوازِه لمن أمن ذلك في حقِّه

٩٧٦ وعن أبي موسى رَضَوَلِيَهُ عَنْهُ قال: سمعَ النبيُّ ﷺ رَجلًا يُثني على رجلٍ ويُطريهِ في المدحةِ، فقال: «أهلكتُم -أو قطعتُم- ظهرَ الرجلِ»(٤).

٩٧٧ - وعن أبي بكرة رَضِ الله عنه أن رجلًا ذُكِرَ عند النبي عليه فأثنى عليه رجلُ خَيرًا، فقال النبي عليه: «ويجك! قطعتَ عنقَ صاحِبك» يقولُه مرارًا: «إن

أخرجه مسلم (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١).

كان أحدُكُم مادحًا لا تحالة فليقل: أحسَب كذا وكذ -إن كان يَرى أنه كذلك- وحَسيبُه الله، ولا يُزكَّى على الله أحدُّ»(١).

و مما جاء في الإباحة قولُه ﷺ لأبي بكر رَضَيَّكُهُ عَنهُ: «أرجو أن تكونَ منهم» (١) أي: من الذين يُدعَون من جميع أبوابِ الجنة لدُخولها.

وفي الحديثِ الآخرِ: «لست منهم»(٢): أي: لستَ من الذين يَسبَلون أُزرَهم خيلاء.

وقال ﷺ لعمر رَضَاً للهُ عَنهُ: «ما رآكَ الشيطانُ سالِكًا فجَّا إلا سلكَ فَجَّا غير فجِّك (٤)».

# (١٠٥) بِابِ كَرَاهَةِ الخُروجِ مِن بِلدٍ وقعَ بِهِ الوَبِاءُ فِرَارًا مِنْهُ وَكَرَاهَةَ القُدومِ عليه

قال الله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْئُمٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهَ لُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

٩٧٨ - وعن أسامة رَضَالِللهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إذا سَمِعتُم الطاعونَ بأرضٍ، فلا تَدخُلوها، وإذا وقعَ بأرضٍ، وأنتم فيها، فلا تَخرجوا منها» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦١)، ومسلم (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٦٢)، من حديث ابن عمر رَضَاللُّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٩٤)، ومسلم (٢٣٩٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِّوَللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨).

### (١٠٦) باب التَّغليظِ في تَحريمِ السحرِ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِكَنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].

٩٧٩ - وعن أبي هُريرة رَضَالِللهُ عَنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «اجتَنبوا السبعَ الموبقاتِ» قالوا: يا رَسولَ الله، وما هنَّ؟ قال: «الشِّركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرمَ الله إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتولي يومَ الزحفِ؛ وقذفُ المحصناتِ المؤمنات الغافلاتِ»(١).

## (١٠٧) باب النهي عن المسافرةِ بالمصحفِ إلى بلادِ الكفارِ إذا خيفَ وقوعُه بأيدي العدو

• ٩٨٠ وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، قال: نَهى رسولُ الله عَلَيْهُ أَن يُسافَر بالقرآنِ إلى أرض العدوِّ<sup>(٢)</sup>.

## (١٠٨) باب تَحريمِ استعمالِ إناءِ الذهبِ وإناءِ الفضةِ في الأكلِ والشربِ والطهارةِ وسائرِ وجوهِ الاستعمالِ

٩٨١ - وعن أمِّ سلمةَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا: أن رسولَ الله ﷺ قال: «الذي يَشربُ في آنيةِ الفِضةِ، إنها يُجرجِرُ في بطنِه نارَ جهنَّم» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥).

٩٨٢ - وعن حُذيفة رَضَايِّلَهُ عَنْهُ قال: إن النبيَّ عَلَيْهُ نهانَا عن الحرير، والديباج، والشُّربِ في آنيةِ الذهبِ والفِضةِ، وقال: «هنَّ لهم في الدُّنيا، وهي لكم في الآخرةِ» (١).

## (١٠٩) باب تَحريمِ لبسِ الرجلِ ثوبًا مُزعفرًا

٩٨٣ - وعن أنسٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ قال: نَهِي النبيُّ عَلَيْهِ أَن يَتزَعَفَرَ الرجلُ (٢).

٩٨٤ - وعن عبدِ الله بن عمرِ و رَضَالِكُ عَنْهَا، قال: رأى النبيُّ عَلَيُّ عليَّ ثوبين مُعصفَرين، فقال: «أمُّك أمَرَتكَ بهذا؟!» قلت: أغسِلهُما؟ قال: «بل أَحرِقهُما»(٣).

## (١١٠) باب النهي عن صَمتِ يومٍ إلى الليلِ

مه وعن قيسِ بن أبي حازم، قال: دخلَ أبو بكرِ الصديقُ رَضَيَّلِيَّهُ على امرأةٍ من أحمَس يقال لها: زينبُ، فرآها لا تتكلَّم. فقال: ما لها لا تكلَّم؟ فقالوا: حَجَّت مُصمِتةً، فقال لها: تكلَّمي، فإن هذا لا يحِلُّ، هذا من عملِ الجاهلية، فتكلَّمت (٤).

#### (١١١) باب تَحريمِ انتسابِ الإنسانِ إلى غيرِ أبيه وتوليه غيرِ مواليه

٩٨٦- وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أن النبيَّ عَلِيْهُ قال: «مَن ادعى إلى غيرِ أبيه وهو يَعلَم أنه غيرُ أبيه، فالجنُة عليه حرامٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٧٦٦)، ومسلم (٦٣).

٩٨٧ وعن يَزيدَ بن شريكِ بن طارقٍ، قال: رأيتُ عليًّا رَضَالِتُهُ عَنهُ على المنبرِ يَخطُب، فسمِعتُه يقولُ: لا والله، ما عندنا من كتابِ نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرَها فإذا فيها أسنانُ الإبل، وأشياءُ من الجراحات، وفيها: قال رسولُ الله ﷺ: «المدينةُ حَرمٌ ما بين عَيرٍ إلى ثَورٍ، فمن أحدَث فيها حَدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يَقبلُ الله تعالى منه يوم القيامةِ صَرفًا ولا عدلًا، ذمةُ المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، فمن أخفرَ مسلمًا، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يَقبلُ الله منه يوم القيامةِ عدلًا ولا صرفًا، ومن ادعى إلى غيرِ أبيه، أو انتمى إلى غيرِ مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين؛ لا يقبلُ الله منه يوم القيامةِ عدلًا ولا صرفًا، ومن ادعى إلى غيرِ أبيه، أو انتمى إلى غيرِ مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين؛ لا يقبلُ الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عَدلًا» (١).

### (١١٢) باب التّحذيرِ من ارتكابِ ما نهى الله عز وجل أو رسولُه ﷺ عنه

قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَحَدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلْبِهُ وَ اللهِ تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ ٱللّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال أليهُ ﴾ [النور: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا الْمَرْ وَ فَالَ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا الْمَرْ وَ فَالَ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رُبِّكَ إِذَا الْمَرْ وَ فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رُبِّكَ إِذَا اللهِ وَهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَخَذُهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ اللهِ وَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهُ مَنْ وَهِى ظَلَامِنَةً إِنَّ أَخَذُهُ وَ اللهِ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللهُ الل

٩٨٨ - وعن أبي هُريرةَ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «إنَّ الله تعالى يَغارُ، وغيرةُ الله، أن يأتي المرءُ ما حرَّمَ الله عليه» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١).

### (١١٣) باب ما يقولُه ويفعلُه من ارتَكَبَ مَنهيًّا عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلنّينِ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَهُمْ طَنَيْفُ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكّرُواْ فَإِذَا هُم مُمْ مَلْيِفُ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكّرُواْ فَإِذَا هُم مُمْ مَلْيِفُ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكّرُواْ فَإِذَا هُم مُمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللّهَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُولُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ أَنْهُمُ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ لَا يَعْلَى مَا فَعَلُوا عَلَى مَا أَوْلَكُهُمُ مُعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ مَعْفِرةً وَمُن يَعْفِرةً مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ مَعْفِرةً وَاللّهُ وَلَمْ يَعْلَى مَا عَلَى اللّهُ جَمِيعًا أَيْهُمُ ٱللّهُ مَنْهُمْ لَاللّهُ مَنْ السّيَعُولَ مَنْ كَنْ أَلْهُ اللهُ مُعْفِرةً أَلِكُ اللهِ جَمِعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ ثُقُلِكُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُونَ إِلَى ٱللّهِ جَمِعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقَلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

٩٨٩ - وعن أبي هُريرةَ رَضَايِّكُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَن حَلفَ فقالَ في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزى؛ فليَقُل: لا إله إلَّا الله، ومن قال لصاحِبِه: تعالَ أقامِركَ؛ فليتَصَدَّق» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧).

### كتابُ المنثوراتِ والمُلح

• ٩٩٠ وعن النواسِ بن سمعانَ رَضَيْسَهُ عَنهُ قال: ذكرَ رسولُ الله على الدجالَ ذاتَ غداةٍ، فخفَّضَ فيه ورَفَّعَ حتى ظنناهُ في طائفةِ النَّخلِ، فلما رُحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «ما شَأَنْكم؟» قلنا: يا رَسولَ الله، ذَكرت الدجالَ الغداة، فخفَضت فيه ورَفَّعت، حتى ظنناهُ في طائفةِ النخلِ، فقال: «غيرُ الدجالِ أخوفُني عليكم، إنْ يَخرُج وأنا فيكم، فأنا حَجيجُه دونكم؛ وإن يَخرُج ولستُ فيكم، فامرُؤٌ حَجيجُ نفسِه، والله خَليفتي على كلِّ مسلم، إنه شابٌ قَططٌ عينه طافيةٌ، كأني أشبَّهُه بعبدِ العُزى بنِ قَطنِ، فمَن أدركه منكم، فليقرَأ عليه فواتِحَ سورةِ الكهفِ.

إنّه خارجٌ خَلةً بين الشام والعراقِ، فعاث يمينًا وعاث شهالًا، يا عبادَ الله فاثبتُتوا» قلنا: يا رَسولَ الله، وما لُبثه في الأرضِ؟ قال: «أربعون يومًا: يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وسائرُ أيامِه كأيامِكم» قلنا: يا رَسولَ الله، فذلك اليومُ الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاةُ يومٍ؟ قال: «لا، اقدُروا له قدرَه» قلنا: يا رَسولَ الله، وما إسراعُه في الأرضِ؟ قال: «كالغيثِ استدبرَتهُ الريحُ، فيأتي على القوم، فيَدعوهم فيُؤمنون به ويَستَجيبون له، فيَأمرُ السهاءَ فتُمطرُ، والأرضَ فتُنبتُ، فتروحُ عليهم سارِحتُهم أطولَ ما كانت ذُرًى، وأشبَعه ضُروعًا، وأمدَّه خواصر، ثم يأتي القومَ فيَدعوهم، فيَردون عليه قولَه، فينصَرِف عنهم، فيُصبحون مُحلِين ليسَ بأيديهم شيءٌ من أموالهِم، ويمرُّ بالخَرِبةِ، فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزك، فتتبعُه ليسَ بأيديهم شيءٌ من أموالهِم، ويمرُّ بالخَرِبةِ، فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزك، فتتبعُه كنوزُها كيَعاسيبِ النَّحلِ، ثم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابًا فيَضرِبه بالسيفِ، فيقطعُه كنوزُها كيَعاسيبِ النَّحلِ، ثم يدعو، فيقبل، ويتهلَّل وجهَه يَضحكُ.

فبينها هو كذلك إذ بعثَ الله تعالى المسيحَ ابنَ مريمَ عَلَيْ فينزلُ عند المنارةِ البيضاءِ شرقيِّ دمشقَ بين مَهرودَتين، واضعًا كفَّيهِ على أجنحةِ مَلكين، إذا طَأطَأ رأسَه قَطرَ، وإذا رَفعَه تحدَّر منه جمانٌ كاللؤلؤ، فلا يحلُّ لكافرٍ يجدُ ريحَ نَفَسِه إلا ماتَ، ونَفسُه ينتَهي إلى حيث ينتهي طرفُه، فيَطلُبه حتى يُدرِكه ببابِ لُدِّ فيَقتُله.

ثم يأتي عيسى ابن مريمُ قومًا قد عَصمَهم الله منه، فيَمسَحُ عن وجوهِهم ويُحدِّ ثهم بدرجاتِهم في الجنةِ، فبينها هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى على: إني قد أَخرَجتُ عبادًا لي لا يَدانِ لأحدِ بقِتالهِم، فحرِّز عبادي إلى الطورِ، ويبعثُ الله تعالى يَأجوجَ وهم من كلِّ حدبٍ يَنسِلون، فيمرُّ أوائِلُهم على بحيرةِ طَبريَّة فيَشربون ما فيها، ويمرُّ آخرُهم فيقولون: لقد كان بهذِه مرةً ماءً.

ويُحصر نبيُّ الله عيسى عَيْقٍ وأصحابه حتى يكون رأسُ الثورِ لأحدِهم خيرًا من مئة دينارٍ لأحدِكم اليوم، فيرغبُ نبيُّ الله عيسى عَيْقٍ وأصحابُه رَخَالِتُهُ عَنْهُ إلى الله تعالى، فيُرسلُ الله تعالى عليهم النَّغَفَ في رقابِهم، فيُصبِحون فَرسى كموتِ نفسٍ واحدةٍ.

ثم يهبطُ نبيُّ الله عيسى عَلَيْ وأصحابُه رَخَالِكُ عَنْهُ إلى الأرضِ، فلا يَجدون في الأرضِ موضِعَ شبر إلا ملاًه زَهمُهم ونتنهُم، فيرغبُ نبيُّ الله عيسى عَلَيْ وأصحابُه رَضَالِكُ عَنْهُ إلى الله تعالى، فيرسلُ الله تعالى طيرًا كأعناقِ البُختِ، فتحمِلُهم، فتطرَحُهم حيثُ شاءَ الله، ثم يُرسلُ الله عز وجل مطرًا لا يَكُنُّ منه بيتُ مَدرٍ ولا وَبر، فيغسلُ الأرضَ حتى يترُكها كالزَّلِقةِ.

ثم يُقالُ للأرضِ: أنبِتي ثَمَرتَك، ورُدي بركتَك، فيومئذٍ تأكلُ العصابةُ من الرمانةِ، ويَستَظلون بقِحفِها، ويبارك في الرِّسلِ حتى أن اللَّقحةَ من الإبلِ لتكفي الفئامَ من الناسِ؛ واللَّقحةَ من البقرِ لتكفي القبيلةَ من الناسِ، واللَّقحةَ من الغنمِ لتكفي القبيلةَ من الناسِ، واللَّقحةَ من الغنمِ لتكفي الفَخِذَ من الناسِ؛ فبينها هم كذلك إذ بَعثَ الله تعالى رجًا طيبةً فتَأْخُذُهم تحت آباطِهم، فتَقبضُ روحَ كلِّ مؤمنٍ وكل مُسلمٍ؛ ويبقى شِرارُ الناسِ يتَهارَجون فيها تهارُجَ الحُمرِ، فعليهم تقومُ الساعةُ»(١).

ا ٩٩١ وعن أنسٍ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ما مِن نبيًّ إلَّا وقد أنذَرَ أُمَّتَه الأعورَ الكذابَ، ألا إنه أعورُ، وإن ربَّكم عز وجل ليسَ بأعورَ، مكتوبٌ بين عينيهِ: ك ف ر»(١).

99۲ وعن أبي هُريرة رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «لا تَقومُ الساعةُ حتى يُقاتلَ المسلمون اليهود، حتى يَختبِئ اليهوديُّ من وراءِ الحَجرِ والشجرِ، فيقولُ الحجرُ والشجرُ: يا مسلمُ هذا يهوديٌّ خَلفي تعالَ فاقتُله؛ إلا الغَرقَد فإنه من شَجر اليهودِ»(٣).

٩٩٣ - وعنه رَضَايِّتُهُ عَنْهُ، قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «والذي نَفسي بيدِه لا تَذهبُ الدنيا حتى يمرَّ الرجلُ على القبرِ، فيتَمَرَّغَ عليه ويقولُ: يا لَيتَني مكان صاحبِ هذا القبرِ، وليس به الدِّينُ، ما به إلَّا البلاءُ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٢٦)، ومسلم (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١١٥)، ومسلم (١٥٧).

٩٩٤ وعنه رَضَيْلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَقومُ الساعةُ حتى يَحسِرَ الفراتُ عن جبلٍ من ذَهبٍ يُقتتلُ عليه، فيُقتلُ من كلِّ مائةٍ تسعةٌ وتسعون، فيقولُ كل رجلٍ منهم: لعليٍّ أن أكونَ أنا أنجو»(١).

وعنه رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أنه سمع رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «كانت امرأتان معهُما ابناهُما، جاءَ الذئبُ فذهب بابنِ إحداهما، فقالت لصاحِبَتها: إنها ذَهب بابنِك، وقالت الأُخرى: إنها ذَهبَ بابنِك، فتحاكما إلى داودَ عَلَيْ فقضى به للكُبرى، فخرجَتا على سُليهانَ بن داودَ صلى الله عليهما وسلم فأخبَرَتاه، فقال: ائتوني بالسِّكين أشُقُّه بينَهما، فقالت الصُّغرى: لا تَفعَل! رَحِمَك الله، هو ابنُها، فقضى به للصُّغرى» (٢).

٩٩٦ وعن مِرداسِ الأسلميِّ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «يَذهبُ السَّالِ النبيُّ عَلَيْهُ: «يَذهبُ السَّالِ السَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّ عَلَ

٩٩٨ - وعن أبي هُريرةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: أن النبيَّ ﷺ قال: «لا يُلدغُ المؤمِنُ من جُحرِ واحدٍ مرتين» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٣٣)، ومسلم (٢٩٩٨).

٩٩٩- وعنه رَضَاً يَنْهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «أحبُّ البلادِ إلى الله مساجِدُها، وأبغضُ البلادِ إلى الله أسواقُها» (١).

• • • • - وعن أبي مسعود الأنصاريِّ رَضَّ اللَّهُ قَالَ: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «إن مما أدرَك الناسُ من كلام النبوة الأولى: إذا لم تَستَج فاصنَع ما شِئتَ» (٢).

الناس يومَ القيامةِ في الدِّماءِ» (مَنَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «أُولُ ما يُقضى بين الناس يومَ القيامةِ في الدِّماءِ» (٢).

الملائكةُ من نورٍ، وخُلِق الجانُّ من مارج من نارٍ، وخُلِق آدمُ مما وُصِف لكم»(٤).

النبيُّ عَلَيْ معتكفًا، قالت: كان النبيُّ عَلَيْ معتكفًا، فأتيتَه أزورُه ليلًا، فحدَّ ثتُه، ثم قُمتُ لأنقَلِب، فقامَ معي ليَقلِبني، فمرَّ رجلان من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٨٤).

الأنصارِ، فلم رأيا النبيَّ عَلَيْ أُسرَعا؛ فقال عَلَيْ: «على رِسلِكما، إنها صفيةُ بنتُ حُمِيًّ» فقالا: سبحان الله يا رسولَ الله، فقال: «إن الشيطانَ يَجري من ابنِ آدمَ مَجرى الدَّم، وإني خشيتُ أن يَقذِف في قلوبِكما شرَّا» أو قال: شيئًا (١).

• ١٠٠٥ وعن أبي هريرة رَضَيْلَهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «أيها الناسُ، إن الله طيبٌ لا يَقبلُ إلّا طيّبًا، وإن الله أمرَ المؤمنين بها أمرَ به المرسلين. فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن الطّيبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكرَ الرجلَ يطيلُ السفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يديه إلى السهاء: يا ربّ، يا ربّ، ومطعمُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وغُذِي بالحرام، فأنى يُستجابُ لذلك؟! (١).

الله عَلَيْ: «ثلاثةٌ لا يُحَوَّلِكُ عَنهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «ثلاثةٌ لا يُحَلِّمُهم الله يومَ القيامةِ، ولا يُزكيهم، ولا ينظُرُ إليهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذابٌ، وعائِلٌ مستكبرٌ»(").

الله عَلَيْهُ: «سَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ وجَيحانُ واللهُ والنُّواتُ والنيلُ كلُّ من أنهارِ الجنةِ» (٤).

۱۰۰۸ وعن عمرِ و بن العاصِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أنه سمعَ رَسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «إذا حَكمَ الحاكمُ فاجتَهدَ، فأخطأً، فله أجران، وإن حَكمَ واجتهدَ، فأخطأً، فله أجرً »(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

١٠٠٩ وعن عائشة رَضَالِلهُ عَهَا: أن النبي عَلَيْهِ قال: «الحُمى من فيحِ جهنّم فأبر دوها بالماء»(١).

الله على خرج إلى قتلى عامر رَضَائِلُهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله على خرج إلى قتلى أُحدٍ، فصلى عليهم بعد ثمانِ سنين كالمودِّع للأحياء والأمواتِ، ثم طلع إلى المنبر، فقال: «إني بين أيديكُم فَرطٌ، وأنا شهيدٌ عليكم، وإن موعِدَكم الحوض، وإني لأنظرُ إليه من مَقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تُشرِكوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تَنافَسوها» قال: فكانت آخرَ نظرةٍ نَظرتُها إلى رسولِ الله على (١).

١٠١١ وعن عائشةَ رَضَوَالِلُهُ عَنْهَا، قالت: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «مَن نَذرَ أَن يُطيعَ الله فليُطِعه، ومن نَذرَ أَن يعصيَ الله فلا يَعصِه» (٣).

١٠١٢ - وعن أم شريك رَضَاً الله عَلَيْهُ أَن رسولَ الله عَلَيْهُ أَمرها بقَتلِ الأَوزاغِ وقال: «كان يَنفُخُ على إبراهيمَ» (٤).

١٠١٣ وعن أبي هريرة رَضَالِكُعَنهُ، أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «قال رجلٌ: لأَتصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرجَ بصدقتِه فوضَعها في يدِ سارقٍ، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّقَ على سارقٍ! فقال: اللهم لك الحمدُ، لأَتصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرجَ بصدقتِه فوضَعَها في يدِ زانيةٍ! فقال: اللهم لك الحمدُ، تُصُدِّقَ الليلةَ على زانيةٍ! فقال: اللهم لك الحمدُ، على زانيةٍ! لأَتصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرجَ بصدقتِه فوضَعَها في يد غَنيٍّ؛ فأصبَحوا الحمدُ، على زانيةٍ! لأَتصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرجَ بصدقتِه فوضَعَها في يد غَنيٍّ؛ فأصبَحوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٣)، ومسلم (٢٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٠٤)، ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٥٩)، ومسلم (٢٢٣٧).

يتحدَّثون: تُصُدِّقَ على غنيِّ! فقال: اللهمَّ لك الحمدُ، على سارقٍ وعلى زانيةٍ، وعلى غنيٍّ! فأتي فقيلَ له: أما صدقَتُك على سارقٍ فلعلَّه أن يستَعِفَّ عن سرقتِه، وأما الزانيةُ فلعلَّه ا تستعفُّ عن زِناها، وأما الغنيُّ فلعلَّه يَعتَبر فيُنفقُ مما آتاه الله»(١).

الذراعُ، وكانت تُعجِبه، فنهسَ منها نهسةً وقال: «أنا سيدُ الناسِ يوم القيامةِ، هل الذراعُ، وكانت تُعجِبه، فنهسَ منها نهسةً وقال: «أنا سيدُ الناسِ يوم القيامةِ، هل تدرون مِمَّ ذاك؟ يَجمعُ الله الأولين والآخرين في صَعيدٍ واحدٍ، فيُبصِرُهم الناظِرُ، ويُسمِعهُم الداعي، وتَدنو منهم الشمسُ، فيبلغُ الناسُ من الغمِّ والكربِ ما لا يُطيقون ولا يَحتمِلون، فيقولُ الناس: ألا تَرون إلى ما أنتُم فيه إلى ما بَلَغكُم، ألا تَنظرون من يَشفعُ لكم إلى ربِّكم؟ فيقولُ بعضُ الناسِ لبعضٍ: أبوكُم آدمُ، فيأتونَه فيقولون: يا آدمُ أنت أبو البشرِ، خلقَك الله بيدِه، ونفخَ فيك من روحِه، وأمرَ الملائكةَ فسجَدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تَشفَع لنا إلى ربِّك؟ ألا تَرى إلى ما نحن فيه وما بَلَغنا؟ فقال: إن ربي غَضِب اليوم غضبًا لم يغضَب قبلَه مثلَه، ولا يغضَب بعدَه مثلَه، وإنه نهاني عن الشجرةِ فعَصيتُ، نَفسي نفسي نفسي، اذهَبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.

فيَأْتُون نوحًا فيَقُولُون: يا نوحُ، أنت أولُ، الرسلِ إلى أهل الأرضِ، وقد سهاك الله عبدًا شكورًا، ألا تَرى إلى ما نحن فيه، ألا تَرى إلى ما بلَغْنا، ألا تَشفَع لنا إلى ربِّك؟ فيقول: إن ربي غضبَ اليوم غضبًا لم يغضَب قبله مثلَه، ولن يغضَب بعدَه مثلَه، وإنه قد كانت لي دعوةٌ دعوتُ بها على قومي، نَفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبَوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢).

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: يا إبراهيمُ، أنت نبيُّ الله وخَليلُه من أهلِ الأرض، اشفَع لنا إلى ربِّك، ألا تَرى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضِبَ اليوم غضبًا لم يَغضَب قبلَه مثلَه، ولن يغضَب بعده مثلَه، وإني كنت كذَبتُ ثلاث كذبات؛ نَفسي نَفسي نَفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.

فيَأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسولُ الله، فضَّلك الله برسالاتِه وبكلامِه على الناسِ، اشفَع لنا إلى ربِّك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقولُ: إن ربي قد غضبَ اليوم غضبًا لم يغضَب قبلَه مثلَه، ولن يغضَب بعدَه مثلَه، وإني قد قتلتُ نَفسي نَفسي نَفسي، اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسى.

فيأتون عيسى فيَقولون: يا عيسى، أنت رسولُ الله وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، وكلَّمتَ الناس في المهدِ، اشفَع لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقولُ عيسى: إن ربي قد غضِبَ اليومَ غضبًا لم يغضَب قبلَه مثله، ولى يغضَب بعده مثله، ولم يَذكُر ذنبًا، نَفسي نَفسي نَفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمدٍ

فيأتوني فيَقولون: يا محمدُ أنت رسولُ الله وخاتمُ الأنبياء، وقد غفرَ الله لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّر، اشفَع لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطَلِقُ فآتي تحتَ العرشِ فأقعُ ساجِدًا لربي، ثم يفتحُ الله عليَّ من محامِدِه، وحسنِ الثناءِ عليه شيئًا لم يفتحهُ على أحدٍ قبلي، ثم يُقال: يا محمدُ ارفَع رأسَك، سَل تُعطَه، واشفَع تُشفَع، فأرفعُ رأسي، فأقولُ: أُمَّتي يا ربّ، أمَّتي يا رب،

فيقال: يا محمدُ أدخِل مِن أمَّتِك من لا حسابَ عليهم من البابِ الأيمنِ من أبوابِ الجنةِ، وهم شُركاءُ الناسِ فيها سوى ذلك من الأبوابِ» ثم قال: «والذي نَفسي بيدِه، إن ما بين المصراعين من مَصاريعِ الجنةِ كها بين مَكةَ وهَجَر، أو كها بين مكة وبُصرى»(١).

• ١٠١٥ وعن سعيدِ بن زيدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «الكَمأةُ من المنِّ، وماؤها شفاءٌ للعين» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٧٨)، ومسلم (٢٠٤٩).

## كتاب الاستغفار

قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَغَفِرُ لِذَنْكِ ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغَفِرِ اللّهَ وَاللّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ النساء: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَاسْتَغَفِرُهُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابُ ﴿ النساء: ١٠]، وقال تعالى: ﴿لِلّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ وَاسْتَغَفِرُهُ ۚ إِنَّكُ وَكَانَ تَوَابُ ﴿ النصر: ٣]، وقال تعالى: ﴿لِلّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿وَالْمُسْتَغَفِرِينَ بِالْأَسْمَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥ - ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ عَنْورًا لِتَهَ عَنْورُا رَحِيمًا وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللّهُ وَالْدَنُونِ وَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحَيشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّه فَاللّه: ﴿ وَالّذِينَ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ فَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلْكُونَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا عَلَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَالًا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَاللّهُ وَلَمْ يُعْلِمُونَ أَلَاللّهُ وَلَمْ مُولَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَاللّهُ وَلَمْ مَا عَمَالُوا وَالْمِينَ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَمِومَةٌ مَا مَا عَلَا عَلَى وَمَن يَغْفِرُ أَلِكُ اللّهُ وَلَمْ يُعْفَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ وَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَومَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ

الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «والله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: «والله عَلَيْهُ يقولُ: «والله إن لأستَغفِر الله وأتوبُ إليه في اليومِ أكثرَ من سبعين مرةً»(١).

١٠١٧ - وعن شدادِ بن أوس رَحَوَلَكُ عن النبيّ عَلَيْ قال: «سيدُ الاستغفارِ أن يقولَ العبدُ: اللهم أنت ربي، لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ، أعوذُ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لك بنعمتِك عليّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفر لي؛ فإنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت. من قالها من النهارِ موقِنًا بها، فهات من يومِه قبل أن يُمسيَ، فهو من أهل الجنةِ، ومن قالها من الليلِ، وهو موقنٌ بها، فهات قبلَ أن يُصبِح، فهو من أهلِ الجنةِ» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٦).

الله عَلَيْهُ يُكثرُ أَن يقولَ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهُ يُكثرُ أَن يقولَ قبلَ موتِه: «سُبحانَ الله وبِحمدِه، أستغفِرُه، وأتوبُ إليه»(١).

الله على الله على الله على الله على الله على الله على ما كان منك ولا أُبالي، تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دَعَوتني ورجَوتني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أُبالي، يا ابن آدم، لو بلَغَت ذنوبُك عنان السهاء، ثم استغفرتني، غفرتُ لك، يا ابن آدم، إنك لو أَتَيتني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثم لَقيتني لا تُشرِك بي شيئًا، لأتيتُك بقُرابِ مغفرةً» (٢).

تَصَدَّقن، وأكثِرنَ من الاستغفار؛ فإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهل النارِ "قالت امرأةٌ منهُنَّ: منهُنَّ أكثرَ أهل النارِ "قالت امرأةٌ منهُنَّ: ما لنا أكثرَ أهل النارِ؟ قال: «تُكثِرنَ اللَّعنَ، وتَكفُرن العَشيرَ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ أخلبَ لذي لُبِّ منكُنَّ "قالت: ما نُقصانُ العقلِ والدينِ؟ قال: «شَهادةُ امرأتين بشهادةِ رجلِ، وتَمكُثُ الأيامَ لا تُصلي "").

## (١) باببيانِ ما أعدُّ الله للمؤمنين في الجنةِ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهُ تعالى: ﴿ يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ الْحَجر: ٤٥ - ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٩).

وَلاَ أَنتُمْ مَحْرُوْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المجنة عن جابر رَخَوَلَكُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «يأكلُ أهلُ الجنة فيها، ويَشربون، ولا يَتغوَّطون، ولا يَمتخِطون، ولا يَبولون، ولكن طَعامُهم ذاك جشاءٌ كرَشح المسكِ، يُلهَمون التَّسبيحَ والتَّكبيرَ، كما يُلهمون النَّفسَ»(١).

الله على: «قال الله على: «قال الله على: «قال الله على: «قال الله على: أعدَدتُ لعِبادي الصالحين ما لا عَينٌ رَأَت، ولا أذنٌ سَمِعَت، ولا خَطرَ على قلبِ بَشرٍ، واقرؤوا إن شئتُم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَشْرٍ، والسجدة: ١٧]» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

الجنة على صورةِ القَمرِ ليلةَ البدرِ، ثم الذين يَلونَهم على أشدِّ كوكبٍ دُرِّيٍّ في السياءِ الجنة على صورةِ القَمرِ ليلةَ البدرِ، ثم الذين يَلونَهم على أشدِّ كوكبٍ دُرِّيٍّ في السياءِ إضاءة، ولا يَبولون، ولا يتغوَّطون، ولا يَتفُلون، ولا يَمتَخِطون، أمشاطُهم الذهبُ، ورَشحُهم المسك، وبجامِرُهم الأَلُوَّةُ -عودُ الطيب-، أزواجُهم الحورُ العين، على خَلقِ رجلِ واحدٍ، على صورةِ أبيهم آدمَ ستون ذراعًا في السياء» (١).

موسى على ربّه: ما أدنى أهلِ الجنةِ منزلةً؟ قال: هو رجلٌ يَجِيءُ بعد ما أُدخِل أهلُ موسى على ربّه: ما أدنى أهلِ الجنةِ منزلةً؟ قال: هو رجلٌ يَجِيءُ بعد ما أُدخِل أهلُ الجنةِ الجنةِ الجنة الجنة فيقولُ: أي ربّ، كيف وقد نزلَ الناسُ منازِلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقالُ له: أترضى أن يكون لك مثلُ مُلكِ مَلكٍ من مُلوك الدنيا؟ فيقولُ: رَضيتُ ربّ، فيقولُ: لك ذلك ومثلُه ومثلُه ومثلُه ومثلُه، فيقولُ في الخامسةِ، رَضيتُ ربّ، فيقولُ: هذا لكَ وعَشرةُ أمثالِه، ولك ما اشتهت نفسُك، ولذّت عينُك، فيقولُ: رَضيتُ ربّ، قال: ربّ فأعلاهُم منزلةً؟ قال: أولئك الذين أردتُ؛ غَرَستُ كرامَتَهم بيدي، وختَمتُ عليها، فلم تَرَ عينٌ، ولم تَسمَع أذنٌ، ولم يُخطُر على قلبِ بشرٍ» (٢).

النبي عَلَيْهُ قال: «إن للمؤمنِ في الجنةِ عَلَيْهُ قال: «إن للمؤمنِ في الجنةِ لخيمةٌ من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوفةٍ طولها في السماءِ ستون ميلًا، للمؤمنِ فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يَرى بعضُهم بعضًا» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨).

١٠٢٦ - وعن أبي سعيد رَضِيَلِيَهُ عَنْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إن في الجنةِ شجرةً يَسيرُ الراكبُ الجوادَ المضمَّرَ السريعَ مائةَ سنة ما يَقطَعُها»(١).

الغرفِ من فوقِهم، كما يتراءون الكوكبَ الدريَّ الغابِر في الأفقِ من المشرقِ أو الغرفِ من فوقِهم، كما يتراءون الكوكبَ الدريَّ الغابِر في الأفقِ من المشرقِ أو المغربِ لتَفاضُلِ ما بينهم قالوا: يا رَسولَ الله، تلك منازلُ الأنبياءِ لا يَبلُغها غيرُهم قال: «بَلى، والذي نفسي بيده، رجالُ آمنوا بالله وصَدَّقوا المرسلين» (٢).

الله عليه قال: «إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنة يُنادي منادٍ: إن لكم أن تَحيوا، فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تَصِحوا فلا تَسقَموا أبدًا، وإن لكم أن تَشِبوا فلا تَهرَموا أبدًا، وإن لكم أن تَنعَموا فلا تَسقَموا أبدًا، وإن لكم أن تَشِبوا فلا تَهرَموا أبدًا، وإن لكم أن تَنعَموا فلا تبأسوا أبدًا» (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٣٧).

• ١٠٣٠ وعن أبي سعيد الخدريِّ رَضَالِكُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «إن الله عزَّ وجلَّ يقولُ لأهلِ الجنةِ: يا أهل الجنةِ، فيقولون: لبيكَ ربَّنا وسَعدَيك، والخيرُ في يديك، فيقولُ: هل رَضيتُم؟ فيقولون: وما لنا لا نَرضي يا ربَّنا وقد أعطيتَنا ما لم تُعطِ أحدًا من خلقِك! فيقولُ: ألا أعطيكُم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: وأيُّ شيءٍ أفضلُ من ذلك؟! فيقولُ: أحلُّ عليكم رِضواني فلا أسخطُ عليكم بعده أبدًا» (١).

الجنةِ الجنةَ يقولُ الله تبارك وتعالى: تُريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض الجنةِ الجنةَ يقولُ الله تبارك وتعالى: تُريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهَنا؟ ألم تُدخِلنا الجنةَ وتُنجِّنا من النارِ؟ فيكشفُ الحجابَ، فما أُعطوا شيئًا أحبَّ إليهم من النَّظرِ إلى ربِّهم (٢).

الحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كُنّا لنهتَدي لولا أن هدانا الله، اللهُمَّ صلِّ على محمدٍ عبدِك ورسولِك النبيِّ الأميِّ، وعلى آل محمدٍ وأزواجِه وذريَّتِه، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ، وبارك على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آل محمدٍ وأزواجِه وذريَّتِه، كما باركت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ في العالمين إنك حميدٌ بَجيدٌ.

قال مؤلِّفُه يحيى النووي: فرَغتُ منه يومَ الاثنين رابعَ شهرِ رمضان سنة سبعين وستهائة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨١).

## فهرس الموضوعات

| الصفحة        | نيوع                                                                                         | الموط               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ٧             | ريف بموسوعة محمد رسول الله ﷺ                                                                 | التعر               |
| ٩             | الحديث النبوي الشريف                                                                         | علم                 |
| ١١            | ة الإمام النووي (ت٦٧٦هـ) رَحْمَهُ أَللَّهُ                                                   | ترجم                |
| ١٣            | ريف بكٰتاب رياض الصالحين للنووي (ت٦٧٦هـ)                                                     |                     |
|               | صر رياض الصالحين                                                                             | مختد                |
| ١٧            | لامة المصنف]                                                                                 | [مقد                |
| ١٧            | بابُ الإخلاصِ وإحضارِ النية في جميع الأعمالِ والأقوالِ والأحوالِ البارزةِ والخفيةِ           | (1)                 |
| ۲۱            | باب التوبةِ                                                                                  | (۲)                 |
| ۲۳            | باب الصبرِ                                                                                   | (٣)                 |
| ۲٧            | باب الصدقِ                                                                                   | (٤)                 |
| ۲۸            | باب المراقبةِ                                                                                | (°)                 |
| ۲۹            | باب التقوى                                                                                   | (۲)                 |
| ۳٠            | باب اليقينِ والتوكل                                                                          | (Y)                 |
| ٣٢            |                                                                                              | (۸)                 |
| ئرِ أمورِهما، | باب في التفكُّرِ في عظيمِ مَحلوقاتِ الله تعالى، وفناءِ الدنيا، وأهوالِ الآخرة، وسا           | (٩)                 |
| ٣٣            | صير النفس، وتهذيبها، وحملها على الاستقامةِ                                                   | وتقع                |
| ۴٤            | باَب المِبادرةِ إلى الخيراتِ، وحثِّ من توجَّه لخيرٍ على الإقبالِ عليه بالجدِّ من غير تردُّدٍ | (,.)                |
| ۳٥            | باب المجاهدةِ                                                                                | (11)                |
| ٣٦            | باب الحثُّ على الازديادِ من الخيرِ في أواخرِ العمرِ                                          | (17)                |
| ٣٧            | ) باب في بيانِ كثرةِ طُرقِ الخيرِ                                                            | (۱۳)                |
| ٤١            | ، باب في الاقتِصادِ في العبادةِ                                                              | (۱٤)                |
| ٤٣            | ا باب المحافظةِ على الأعمالِ                                                                 | (10)                |
| ٤٤            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | (۲۱)                |
| معروفٍ أو     | ﴾ باب في وَجوبِ الانقيادِ لحُكمِ اللهَ تعالى وما يقولُه من دُعي إلى ذلك وأُمرَ بـ            | (۱۷)                |
| ٤٦            | عن منكرِ                                                                                     | <sup>ب</sup><br>نهي |
| ٤٧            | ) باب في ألنَّهي عن البدع ومُحدثاتِ الأمور                                                   | (۱۸)                |

| ξλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (١٩) باب فيمَن سنَّ سنةً حسنةً أو سيئةً                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul><li>(٢٠) باب في الدلالةِ على خيرِ والدعاءِ إلى هدى أو ضلالةٍ</li></ul>                                                             |
| 0 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٢١) باب في التعاونِ على البرُّ والتقوى                                                                                                |
| 0 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٢٢) باب في النصيحةِ                                                                                                                   |
| ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٣) باب في الأمر بالمُعروفِ والنهي عن المنكرِ                                                                                         |
| قو لُه فعلَه٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٢٤) باب تَغلِيظِ عَقوبةِ مِن أَمرَ بمعروفٍ أو نهَى عن منكرٍ وخالفَ                                                                    |
| ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر ٠٠٠ باب الأمرِ بأداءِ الأمانةِ                                                                                                       |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رُ ٠٠٠<br>(٢٦) باب تحريم الظلَم والأَمرِ بردِّ المظالم                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر › ريم مات السلمين و بيان حقو قهد و الشفقة عليهم<br>(٧٧) باب تَعظم حُر مات السلمين و بيان حقو قهد و الشفقة عليهم                      |
| ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٧) باب تَعظيمُ حُرمَاٰتِ المسَلمين وبيانِ حقوقِهم والشفقةِ عليهم<br>(٢٨) باب سترِ عوراتِ المسلمين والنهيِّ عن إشاعتِها لغير ضَرورةٍ. |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٩) باب قضاءِ حوائجِ المسلمين                                                                                                         |
| ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣١) باب الإصلاح بين الناسِ                                                                                                            |
| The transfer of the state of th | (٣٢) باب فضل ضَعفةِ المسلمين والفُقراءِ والخامِلين                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣٣) باب ملاطَفةِ اليتيمِ والبَناتِ وسائرِ الضعفةِ والمساكينِ والمنك                                                                   |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عليهم والتواضع معهم وخُفضِ الجناحِ لهم                                                                                                 |
| ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٤) باب الوصيّة بالنساء                                                                                                               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٥) باب حقّ الزوج على المرأةِ                                                                                                         |
| ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٦) باب النفقةِ على العِيالِ                                                                                                          |
| ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٧) باب الإنفاقِ مما يحِبُّ ومن الجيدِ                                                                                                |
| لماعةِ الله تعالى ونهيهِم عن المخالفةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٣٨) باب وجوبِ أمرِ أهلِه وأولادِه المميزين وسائرِ من في رعيَّته بع                                                                    |
| ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وتَأْديبِهِم ومنعِهم من ارتكابِ منهيِّ عنه                                                                                             |
| ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٩) باب حقَ الجارِ والوصيةِ به                                                                                                        |
| ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤٠) باب برِّ الوالدين وصلةِ الأرحامِ                                                                                                  |
| ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤١) باب تحريم العُقوقِ وقَطيعةِ الرحَم                                                                                                |
| من يُندبُ إكرامُه٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤٢) باب فضلِّ برِّ أصدِقاءِ الأبِ والأمُّ والأقاربِ والزوجةِ وسائرِ                                                                   |
| ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤٣) باب إكرامُ أهل بيتِ رَسولِ الله ﷺ وبيانِ فضلِهم                                                                                   |
| غيرهم ورفع مجالِسِهم وإظهارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٤٤) باب تَوقير العُلماءِ والكبارِ وأهلِ الفضلِ وتُقديمِهم على                                                                         |
| V V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَرِيبِهِممَرِيبِهِمم                                                                                                                  |
| ب زيارتهم والدعاءِ منهم وزيارةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٤٠٠) باب زيارةِ أهلِ الخَيرِ ومجالَستِهم وصُحبتِهم ومحبَّتِهم وطلد                                                                    |
| ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المواضع الفاضلة                                                                                                                        |

| يَقُولُ له  | (٤٦) باب فضلِ الحُبِّ في الله والحَثِّ عليه وإعلامِ الرجلِ من يحبِّه، أنه يحبِّه، وماذا َ                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١          | إذا أعلَمهَ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸١          | (٤٧) باب علاماتِ حبِّ الله تعالى العبد والحِثِّ على التخلُّقِ بها والسعيِّ في تحصيلها                                                                                                                                                                          |
| ۸١          | (٤٨) باب التحذيرِ من إيذاءِ الصالحين والضَّعفةِ والمساكينُ                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٤          | (٤٩) باب إجراءِ أَحكامِ الناس على الظاهرِ، وسرائرُهم إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                            |
| ۸٦          | (٥٠) باب الخوفِ ً                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٩          | (٥١) باب الرجاءِ                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹٤          | (٥٢) باب فضلِ الرجاءِ                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹٥          | (٥٣) باب الجمع بين الخوفِ والرجاءِ                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٦          | (٥٤) باب فضلَ البكاءِ من خشيةِ الله تعالى وشوقًا إليه                                                                                                                                                                                                          |
| ۹٧          | (٥٥) باب فضلَ الزهدِ في الدنيا والحثِّ على التقلُّل منها وفضل الفقرِ                                                                                                                                                                                           |
| الملبوس     | (٥٦) باب فضلَ الجوع وخُشونةِ العَيشِ والاقتصارِ على القَليلِ مَن المأكولِ والمشروبِ و                                                                                                                                                                          |
| ١٠٠         | وغيرِها من حُظوَظِ النَّفُوسِ وترك الشهوَاتِ                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٦         | (٥٧) باب القناعةِ والعفافِ والاقتصادِ في المعيشة والإنفاقِ وذمِّ السؤالِ من غير ضرورةٍ                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۹         | (٥٨) باب جوازِ الأخذِ من غيرِ مسألةٍ ولا تطلّع إليه                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰۹         | (٥٩) باب الحثِّ على الأكلِ من عملِ يدِه والتعفُّفِ بِه عن السؤالِ والتعرضِ للإعطاءِ                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۰         | (٦٠) باب الكِرم والجودِ واَلإِنفاقِ فيَ وجوهِ الخيرِ ثقةً بالله تعالى                                                                                                                                                                                          |
| 111         | (٦١) باب النَّهيَ عن البُّخلِ والشِّح                                                                                                                                                                                                                          |
| 117         | (٦٢) باب الإيثارِ والمواساة ِ                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱٤         | (٦٤) باب فضلِ الْغَنِيِّ الشاكرِ                                                                                                                                                                                                                               |
| 110         | (٦٥) باب ذِكْرِ المُوتِ وقِصرِ الأملِ                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۷         | (٦٦) باب استحبابِ زيارةِ القَبورِ للرجالِ وما يقولُه الزائرُ                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۷         | (٣٧) با ب مده به بِ ري ري عبور عرب و لا يكون مر مراسطة الفتنة في الدين                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱۸         | (۱۸) باب الورغ و تركِّ الشبهات                                                                                                                                                                                                                                 |
| في حرام     | (٦٩) باب استحبابِ العُزلةِ عند فسادِ الناسِ والزمانِ أو الخوفِ من فتنةٍ في الدين ووقوعٍ                                                                                                                                                                        |
| ۱۱۸         | و شبهاتِ ونحو ها                                                                                                                                                                                                                                               |
| رِ الذَّكرِ | (٧٠) باب فضلِ الاختلاطِ بالناسِ، وحضورِ جُمعِهم وِجماعاتِهم، ومشاهدِ الخيرِ، ومجالس                                                                                                                                                                            |
| ذُلُك من    | و (٧٠) باب فضل الاختلاط بالناس، وحضور جُمعِهم وجماعاتِهم، ومشاهدِ الخير، ومجالسه معهم، وعيادة مَريضِهم، وخُضورِ جنائِزِهم، ومواساةِ مُحتاجِهم، وإرشادِ جاهِلِهم، وغيرِ م<br>مَصالحهم لمن قدرَ على الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وقَمعِ نفسِه عن الإيذا؛ |
| ءِ وصبرَ    | مَصالحهم لمن قدرَ على الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وقَمعِ نفسِه عن الإيذار                                                                                                                                                                              |
| 119         | على الأذي                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 17.                                                                    | ، التَّواضع وخفضِ الجناح للمؤمنين                                                        | ، باب                                                         | (۷۱)                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱                                                                    |                                                                                          |                                                               |                                                                     |
| ۱۲۲                                                                    | a. Z                                                                                     |                                                               |                                                                     |
| 170                                                                    |                                                                                          |                                                               |                                                                     |
| 177                                                                    | ، العَفْوِّ والإعراضِ عَن الجاهلين                                                       | ) باب                                                         | ( <b>V</b> 0)                                                       |
| ١٢٨                                                                    |                                                                                          | ) باب                                                         | (۲٦)                                                                |
| 171                                                                    | ، الغضبِ إذا انتُهِكت حُرمات الشَّرعِ والانتصارِ لدين الله تعالى                         | ) باب                                                         | ۷۷)                                                                 |
| شُّهم                                                                  | ، أمرِ وَلاةِ الأَمُورِ بالرِّفقِ برعاياهَم ونَصيحتِهم والشفقةِ عليهم والنهي عن غِثْ     | ً) باب                                                        | ٧٨)                                                                 |
|                                                                        | . عليهُم وإهمالِ مَصالحهم والغَفلةِ عنهم وعن حوائِجِهم ٩                                 | شديدِ                                                         | والتن                                                               |
| ۱۳۱                                                                    | ، الوالي العادِلِ                                                                        | ) باب                                                         | (۷۹)                                                                |
| ۱۳۲                                                                    | ، وجوبِ طاعةِ وُلاةِ الأمورِ في غير معصيةٍ وتحريم طاعتِهم في المعصيةِ ٢                  | ، باب                                                         | (۸۰)                                                                |
| ۱۳٤                                                                    |                                                                                          | ) باب                                                         | (۸۱)                                                                |
| م من                                                                   | ، حثُّ السُّلطانِ والقاضي وغيرِهما من ولاةِ الأمُورِ على اتخاذِ وزَّيرٍ صالِحٍ وتحذيرِهم | ) باب                                                         | (۲۸)                                                                |
| 140                                                                    | وءِ والقبولِ منهم                                                                        | ءِ الس                                                        | قرناءِ                                                              |
| عليها                                                                  | ، النهيِ عن تولَيةِ الإمارةِ والقَضاءِ وغيرِهما من الولاياتِ لمن سألهَا أو حرصَ ع        | ) باب                                                         | ۸۳)                                                                 |
|                                                                        |                                                                                          |                                                               |                                                                     |
| 140                                                                    | ها لړ                                                                                    | ضَ با                                                         | فعَرَّة                                                             |
| 140                                                                    | ہا                                                                                       | ضَ به<br>بُ الأه                                              | كتار                                                                |
| 142                                                                    | ہا                                                                                       | ضَ به<br>بُ الأه                                              | كتار                                                                |
| 140                                                                    | ہا                                                                                       | ضَ به<br>بُ الأه<br>باب                                       | کتاب'<br>(۱)                                                        |
| 142                                                                    | ها                                                                                       | ضَ به<br>بُ الأه<br>باب<br>باب                                | کتاب<br>(۱)<br>(۲)                                                  |
| 147                                                                    | ها                                                                                       | ضَ به<br>بُ الأه<br>باب<br>باب                                | کتاب<br>(۱)<br>(۲)                                                  |
| 177<br>177<br>179                                                      | ها                                                                                       | ضُ بُ<br>الأ<br>باب<br>باب<br>باب                             | کتاب<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)                                           |
| 177<br>177<br>179<br>179<br>180                                        | ها                                                                                       | ضُ بُ<br>الأ<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                      | کتاب <sup>ا</sup><br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)                       |
| 177<br>177<br>179<br>179<br>180                                        | ها                                                                                       | ضُ بُ<br>الأ<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                      | کتاب<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(٥)<br>(٦)                      |
| ۱۳۰<br>۱۳۷<br>۱۳۹<br>۱٤۰<br>۱٤۰<br>يَفْهَم                             | و الحياء وفضلِه والحثِّ على التخلُّقِ به                                                 | ض به<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                | کتاب<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(٥)<br>إلا ب                    |
| ۱۳۰<br>۱۳۷<br>۱۳۹<br>۱٤۰<br>۱٤۰<br>يَفْهَم                             | ها                                                                                       | ض به<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب                | کتاب<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(٥)<br>إلا ب                    |
| ۱۳۵<br>۱۳۲<br>۱۳۷<br>۱۶۰<br>۱۶۱<br>۱۲۱                                 | و الحياءِ وفضلِه والحثِّ على التخلُّقِ به                                                | ضَ بم<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب | (۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(٤)<br>(٩)<br>إلا ب<br>بجلس<br>(٨)      |
| ۱۳۵<br>۱۳۲<br>۱۳۹<br>۱۶۰<br>۱۶۱<br>۱۶۱                                 | رب<br>الحياءِ وفضلِه والحثِّ على التخلُّقِ به                                            | ب بب باب باب باب باب باب باب باب باب با                       | کتائ<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(۹)<br>پالا بر<br>بجلِسِ<br>(۸) |
| ۱۳۵<br>۱۳۲<br>۱۳۹<br>۱۶۰<br>۱۶۱<br>۱۶۱                                 | رب<br>الحياءِ وفضلِه والحثِّ على التخلُّقِ به                                            | ب بب باب باب باب باب باب باب باب باب با                       | کتائ<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(۹)<br>پالا بر<br>بجلِسِ<br>(۸) |
| ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶ | و الحياءِ وفضلِه والحثِّ على التخلُّقِ به                                                | ش به<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب<br>باب  | کتاب<br>(۱)<br>(۲)<br>(۳)<br>(٤)<br>(٩)<br>إلا بر<br>(۹)<br>(۹)     |

|                      |         |                |                         |                  |                |                       |                      | 4                                 |                      |                        |                               |                          |                   |
|----------------------|---------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| وطلبِ                | له      | الدعاءِ        | ره و                    | وغير             | لسفرٍ          | فراقِه                | عند                  | ووصيَّتِه                         | حب                   | الصا                   | وداع                          | باب                      | (14)              |
| 187                  |         |                |                         |                  |                | • • • • • • •         |                      |                                   |                      |                        |                               | اءِ منه.                 | الدع              |
| ١٤٧                  |         |                |                         |                  |                |                       |                      |                                   | ئىاوَرةِ .           | رةٍ والمث              | لاستخا                        | باب ا                    | (12)              |
| طریق،                | ها مر٠  | ةِ ونحو ه      | والجناز                 | غزو و            | لحجٍّ وال      | يض وا                 | يادةِ الم            | العيدِ وع                         | اب إلى               | ب<br>الذه              | ستحبار                        | با <i>ب</i> ا            | (10)              |
| ١٤٨                  |         |                |                         |                  |                |                       | ادة                  | ير ق.<br>واضع العب                | ز دو<br>کثیر م       | ز<br>آخرَ لتَ          | ن طریق                        | · ·<br>جه ع م            | ِ<br>و الر -      |
| ١٤٨                  |         |                |                         |                  | ک بہ .         | ِ باب الت             |                      | ر بي کُلِّ ما<br>زِ فِي کُلِّ ما  |                      |                        |                               |                          |                   |
|                      |         |                |                         |                  | 1,20           | <i>;</i> • •          |                      | 0 9                               |                      |                        | الطعام                        |                          |                   |
| ١٥٠                  |         |                |                         |                  |                |                       |                      | . في آخره.                        | و الحمد              |                        |                               |                          | ·<br>(١)          |
| 10                   |         |                |                         |                  |                |                       |                      | ِ پ<br>مباب مَدحِ                 |                      |                        | _                             |                          | (٢)               |
| 101                  |         |                |                         |                  |                | ا له يُفط             |                      | ب ب<br>مامَ وهو ص                 |                      | 1                      | a                             |                          | (٣)               |
| 101                  |         |                |                         |                  |                | ٠ ٦ حـ د              |                      | عام فتَبِعه                       |                      |                        | ٩                             |                          | (٤)               |
| 101                  |         |                |                         |                  |                | أكلَه                 |                      | ِتَأَدِّيبِهُ مَن                 |                      |                        |                               |                          | (0)               |
| 107                  |         |                | 'فقته                   | ىا <b>ذ</b> ن ئ  | اعةً الا       | ا أكاً حم             | يىسى<br>، هما اذ     | د میروسی<br>رَ تِین و نحو         | ن سن تمک             | . القداد<br>• القداد   | ۔<br>لنَّم ع                  | باب ا                    | (٦)               |
| 107                  |         |                |                         | )                | غ              | . 0=                  | ر<br>رو<br>•         | رِ عِنْ رَحْمُ<br>كُلُ ولا يشَّرُ | ے بیں ہے<br>مہ∙ باکُ | ه مفعکه                | - ه <i>ي عر</i><br>يا يقه لُه | باب ہ                    | (Y)               |
| 107                  |         |                |                         | سطه              | کا م∴ ہ        | ع. الأك               | بي<br>ه الن <i>ه</i> | ى القصعةِ<br>، القصعةِ            | ٠٠ حاند              | ریددد<br>اکا ما        | ديسرد<br>لأمريالا             | باب<br>باب ا             | (A)               |
| 107                  |         |                |                         | <b>6</b> ,       | ئِي من ر       |                       | ر د دهي              |                                   | ى<br>تَكئًا          | ، عنِ عمر<br>لأكاً مُ  | د الرب<br>دراهيةِ اا          | باب<br>باب ک             | (٩)               |
| ا لعقما              | ما قد   | نة مَسح        | ه که اه                 | بابع،            | عة. الأم       | حیاب ک                | ، ه است              | ث أصابعً                          | ا ىثلاد              | - ص<br>ے الأک          | ستجباد<br>ستجباد              | باب ا                    | (1.)              |
| ۱۵۳                  |         | ,              | ر حر <sup>،</sup> ۔۔۔۔۔ | ٠٠               | حقِ ہو۔<br>ما  | . بب بِ<br>منه و أكلُ | ، واست<br>تَسقُط     | ثِ أصابعَ.<br>لقمةِ التي أ        | ن بدر.<br>أخذ ال     | نِ<br>صعة ه            | ست ب<br>لعق ال <i>ق</i> َ     | بب<br>حیاب               | ر ب<br>ه است      |
| ١٥٤                  |         |                |                         |                  |                |                       |                      | عمر <i>حي</i><br>باهي             | ا . الطع             | بدی ع<br>بدی ع         | حقِيِّ الأِ<br>كثيرِ الأِ     | ۔ ۔۔۔۔<br>با <i>ب</i> تا | (11)              |
| ىتجىاب               | اء ہ اس | ف الانا        | التنفي                  | . اهة ا          | (ناء ہ ک       | خار حَ ال             | ثلاثًا               | ا التنفُّس<br>ب التنفُّس          | یی .<br>استحیا       | يەن<br>د ب ە           | دب الشَّ                      | ، ب<br>با <i>ب</i> أ     | (15)              |
| 108                  |         | ا پ جو -       | ٠٠٠٠٠                   |                  | ءِ - ر ر -<br> |                       | ي - <i></i>          | بِ<br>عد المبتدئ                  | ا<br>دانمان          | ر جِ ر<br>م. فالا      | علَ الأد                      | الاناء                   | رد.)<br>ادارة     |
| ١٥٤                  |         |                | ح امٌ                   | ىه لا .          | . اهةُ تن      | بان أنه ك             | ، ۱۰۰۰۰۰<br>ه ها ه ب | القِربةِ ونح<br>القِربةِ ونح      | ۔ يہ بن<br>پرد فکم ا | بەن<br>شە ب ھ          | عى د.<br>د اهة ال             | ، نام کا<br>ایاب کا      | ءِ-ر<br>(۱۳۱      |
| 100                  |         |                | 1,5                     | - /···           |                |                       |                      | ج <b>ر</b> ربر د<br>ع             | س عم<br>الشه أب      | فنخ في                 | عراهةِ ال                     | ب ب<br>با <i>ب</i> ک     | (12)              |
| 100                  |         |                | عدًا                    | <br>ٽ قاء        | ياً الش        | ه الأفض               | الأكماً              | وبيان أن                          | ،۔۔۔ر، ج<br>ب قائًا  | يع<br>اذ الشي          | عربتنو ہو<br>بان حما          | ب ب                      | (10)              |
| 100                  |         |                |                         | - <del>-</del> , | ) · O          |                       |                      | ربيع<br>لقوم آخرَه                |                      |                        |                               |                          |                   |
|                      | اک ء    | حمان اا        | ضة ه                    | ، ، ، الف        | الذَّهـ        | فدة غد                | عم عبر.<br>، الطاه   | عوم عر<br>يع الأوان <sub>ب</sub>  | من هم                | و عرو<br>اشد ب         | حمان اأ                       | باب                      | (\V)              |
| ١٥٦                  | ۔ عن    | . بحوارِ<br>ال | بــبور ر<br>لاست        | ۔<br>حمالاً      | سائد ه         | عرو عیرِ<br>اطهار ة ه | ي ب <u> </u>         | ييخ عند راج<br>شُربِ والا         |                      | . و الفرخ<br>، و الفرخ | .ورو<br>، الذهب               | ب ب<br>الرااد            | است               |
| , - ,                |         | کُر            | 2                       | 1350             | ر سه کور و     | حه رو ر               | س و                  | سر چ والا                         | بحر ي ١٠             | ,                      |                               | ، اللباء                 | کتار <sup>و</sup> |
| م فطن                | . ا: م  | ~ ( ) :        | ۽ الأب                  | ئى ۋ.            | خ مالا         | ه الأخ                | : الأح               | ضِ، وجوا                          | ، الأن               | ء الشور                |                               |                          |                   |
| س ت <i>يس</i><br>۱۵۷ | واره.   | ود، وج         | ِ وا م سہ               | صعرِ             | صرِ وا م       | رِ والماء             | ر اله م              | ص، وجور<br>الحريرَ                | ب رد بید<br>ما الا   | ب النوم<br>في م غير    | سىخب<br>دەرەرە                | ب<br>زره شرک             | (י)<br>ה לדוו     |
|                      |         |                |                         |                  |                |                       |                      | احرير                             |                      |                        | -                             |                          |                   |
| 10/1                 |         | • • • • • • •  | • • • • • •             | • • • • • •      | • • • • • •    |                       |                      |                                   | ص                    | ے العمی                | سيحبار                        | باب                      | (')               |

| صِفةِ طولِ القَميصِ والكُمِّ والإزارِ وطرفِ العمامة وتَحريمِ إسبالِ شيءٍ من ذلك على سبيلِ                                                                                          | باب            | (٣)                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ِ الْهَبَّةُ مَنْ عَبَرُ حَيَالًاءَ                                                                                                                                                | زءِ و در       | الخيلا             |
| ستحباب التوسُّطِ في اللباس ولا يقتصرُ على ما يَزري به لغير حاجةٍ ولا مقصودٍ شَرعيِّ ١٥٩                                                                                            | باب ا،         | (٤)                |
| ستحبابِ التوسُّطِ في اللباسِ ولا يقتصرُ على ما يَزري به لغيرِ حاجةٍ ولا مقصودٍ شَرعيٍّ ١٥٩ تحريمِ لباسِ الحريرِ على الرجالِ، وتحريمِ جُلوسِهم عليه واستنادِهِم إليه وجوازِ لِباسِه | باب            | (°)                |
| 17.                                                                                                                                                                                | اءِ            | للنِّسا            |
| جوازِ لُبسِ الحريرِ لمن به حِكَّة                                                                                                                                                  | باب            | (٦)                |
| النهيَ عِنَ افتراشِ جُلودِ النُّمورِ والركوبِ عليها                                                                                                                                |                | (Y)                |
| ما يقُولُ إذا لبسَ ثُوبًا جديدًا أو نَعلًا أو نَحوه                                                                                                                                | باب            | ( <b>\lambda</b> ) |
| ، آدابِ النوم والاضطجاع                                                                                                                                                            |                | (٩)                |
| جوازَ الاستَّلِقاءِ على القَّفَا، ووضعِ إحدى الرِّجلين على الأُخرى إذا لم يَخَف انكشافَ                                                                                            | باب            | (1.)               |
| عوازِ اَلقُعودِ مُحتبِيًا                                                                                                                                                          | رةِ، وج        | العور              |
| في آُدابِ المجلسِّ والجليسِ                                                                                                                                                        |                | (11)               |
| الرؤيا وَما يتعلَّقُ بهاا                                                                                                                                                          |                | (۱۲)               |
|                                                                                                                                                                                    | ك السلا        | كتابُ              |
| فَضَٰلِ السلامِ والأمر بإفشائِهفضَٰلِ السلامِ والأمر بإفشائِه                                                                                                                      |                |                    |
| كيفيةً السلام أ                                                                                                                                                                    |                |                    |
| آداب السلامَ                                                                                                                                                                       | باب اَ         |                    |
| استُحبابِ إعادة السلام على من تكرَّر لقاؤه على قربٍ بأن دخلَ ثم خرجَ ثم دخلَ في                                                                                                    | باب            | (٤)                |
| عالَ بينهاً شَجِرةٌ ونحوهُما                                                                                                                                                       | ،، أو <b>-</b> |                    |
| استحبابِ السلام إذا دخلَ بيته                                                                                                                                                      |                | (°)                |
| السلام عُلِي الصِّسَانِالسلام عُلِي الصِّسَانِ                                                                                                                                     | باب ا          | (٦)                |
| سلام الرجلِ على زُوجتِه والمرأةِ من مَحارِمِه، وعلى أجنبيةٍ وأجنبياتٍ لا يخافُ الفتنةَ بهن<br>مهذا اَلشَّم طِ                                                                      | باب            | (Y)                |
| بهذا أَلشَّرُ طِ                                                                                                                                                                   | ِمِهِنَّ ا     | V                  |
| بهما السرع.<br>تحريم ابتدائِنا الكافرَ بالسلامِ وكيفية الردِّ عليهم واستحبابِ السلام على أهل مجلسٍ فيهم<br>كفارٌ                                                                   | باب            | ( <b>\lambda</b> ) |
|                                                                                                                                                                                    |                |                    |
| استحبابِ السلامِ إذا قامَ من المجلسِ وفارقَ جلساءَه أو جليسَه                                                                                                                      | باب            | (٩)                |
| الا ستئدانِ و ادابهالا ستئدانِ و ادابه                                                                                                                                             | باب ا          | (11)               |
| بيانِ أن السنةَ إِذَا قيل للمستأذِن: مَن أنت؟ أن يقولَ: فلان، فيُسمي نفسَه بها يُعرفُ به من                                                                                        | باب            | (11)               |
| V                                                                                                                                                                                  |                |                    |
| و عراهه قوق. «اه» وتعولى استحباب تَشميتِه إذا لم يَحمدِ الله تعالى وبيانِ استحباب تَشميتِه إذا لم يَحمدِ الله تعالى وبيانِ                                                         | باب            | (17)               |
| مت و العُطاس و النثاؤ ب                                                                                                                                                            | ، التَّشد      | ِ<br>آداب          |

| يل ولدِه  | (١٣) باب استحبابِ المصافحةِ عند اللقاءِ وبشاشةِ الوجهِ وتَقبيلِ يد الرجلِ الصالِحِ وتَقبـ<br>              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧١       | شففه ومعانفهِ الفادم من سفر و كراهيه الا بحناءِ                                                            |
|           | كتابُ عيادةِ المريضِ ۚ وتشييعِ الميتِ والصلاةِ عليه وحضورِ دفنِه والمكثِ عند قبرِه بعد دفنِه               |
| ۱۷۳       | (١) ` باب عيادةِ المرَيض(١) ` باب عيادةِ المرَيض                                                           |
| ۱۷٤       | (٢) باب ما يُدعى به للَّمريض                                                                               |
| ۱۷٥       | (٣) باب استحبابِ سؤالِ أهلِ المريضِ عن حالِه                                                               |
| ١٧٦       | (٤) بَابِ ما يقولُه مَن أَيِسَ منَ حياتِه                                                                  |
| يشق من    | (٥) بَابُ استحبابِ وصَيةِ أهل المريضِ ومن يخدمُه بالإحسانِ إليه واحتمالِه والصبرِ على ما                   |
| ۱۷٦       | أمرِه وكذا الوصيةُ بَمنَ قرَّبَ سببُ مُوتِهِ بحدٌ أو قصاصٍ ونِحوَهُماً                                     |
| ، وييان   | (٦) ۚ بَابِ جُوازِ ۚ قُولِ الْمَرْيُضِ: أَنَا وَجِعٌ، أَو شَدِيدُ الوجِّع أَو مَوعوكٌ أَو وارأساه ونحو ذلك |
| ١٧٦       | أنه لا كَراهةَ في ذَلكَ إذا لم يكن علي سَبيلِ التَسخُّطُ وإظهارِ الْجزعِ                                   |
| ۱۷۷       | (٧) باب تَلقين المحتَضَرِ: لا إله إلَّا الله                                                               |
| ۱۷۷       | (٨) ۚ بَابِ ما يُقُولُه بعد تَغُميضَ الميتِ                                                                |
| ۱۷۸       | (٩)                                                                                                        |
| ۱۷۸       | ·                                                                                                          |
| ۱۷۹       | (١١) بَابِ الكَفُّ عَن مَا يَرَى مَنُ الْمِيُّ مِنْ مَكروهٍ                                                |
| ۱۷۹       | (١٢) بَابِ الصلاةِ على الميتِ وتَشييعِه وحضورِ دفِّنِه، وكراهةِ اتباع النساءِ الجنائز                      |
| ۱۸۰       | (١٣) بَابِ استحبابِ تَكثيرِ المصلين على الجنازَّةِ وجَعلِ صُّفوفِهم ثَلاثةً فأكثرَ                         |
| ۱۸۰       | (١٤) باب ما يَقرأُ في صلاَّةِ الجنازةِ                                                                     |
| ١٨١       | (١٥) باب الإسم اع بالجنازة                                                                                 |
| ك حتى     | ُ                                                                                                          |
| ۱۸۲       | يتيقَّن مو تُه                                                                                             |
| ۱۸۲       | (١٧) باب الموعظةِ عند القيرِ                                                                               |
| استغفار   |                                                                                                            |
| ١٨٢       | والقراءةِوالقراءةِ                                                                                         |
| ۱۸۳       | (١٩) باب الصدقةِ عن الميتِ والدعاءِ له                                                                     |
| ۱۸۳       | (٢٠) باب ثناءِ الناس على الميتِ                                                                            |
| ۱۸٤       | (٢١) بَابِ فَصْلِ مِن مَاتَ لَه أُولَادٌ صِغَارٌ                                                           |
| لله تعالى | (٢٢) بَابُ البكاءِ وَالْخُوفِ عند المرورِ بقُبورِ الظالمين ومَصارِعِهم وإظهارِ الافتقارِ إلى ا             |
| ۱۸٥       |                                                                                                            |

| ، آداب السَّفرِ                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتاب                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أولَ النَّهارِ                                                                                                                                                                                                                                       | (١)                                                                 |
| باب استحباب طلب الرَّفقةِ وتَأْميرِهم على أنفَسِهم واحدًا يُطيعونَه                                                                                                                                                                                                                           | (۲)                                                                 |
| باب آداب السير والنَّزولِ والمبيتِ والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفقِ بالدواب ومُراعاةِ                                                                                                                                                                                                | (٣)                                                                 |
| حتِها وأمرِ مَن قصَّر في حقِّها بالقيامِ بحقِّها وَجوازِ الإِرَدافِ على الدَابةِ إذا كانت تُطيَّقُ ذلك ١٨٧                                                                                                                                                                                    | مَصِل                                                               |
| باب إعانةِ الرَّفيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٤)                                                                 |
| باب ما يقولُه إذاً ركِبَ دابته للسفرِ                                                                                                                                                                                                                                                         | (°)                                                                 |
| باب تكبيرِ المسافرِ إذا صعدَ الثنايا وشِبهها، وتسبيحِه إذا هبطَ الأوديةَ ونحوها، والنهي عن                                                                                                                                                                                                    | (٦)                                                                 |
| ةِ برفع الصُّوتِ بالَّتكبيرِ ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                            | المبالغ                                                             |
| باب مَا يَدعِو به إذا خافَ ناسًا أو غيرَهم                                                                                                                                                                                                                                                    | (Y)                                                                 |
| باب ما يَقولُ إذا نزلَ منزلًا                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( <b>h</b> )                                                        |
| باب استحبابِ تَعجيلِ المسافرِ الرجوعَ إلى أهلِه إذا قضى حاجتَه                                                                                                                                                                                                                                | (٩)                                                                 |
| باب استحبابِ القُدومِ على أهلِه نهارًا وكراهيتِه في الليلِ لغيرِ حاجةٍ١٩١                                                                                                                                                                                                                     | (1.)                                                                |
| باب ما يَقولُه إَذا رجعَ وإذا رأى بَلدَتهُ                                                                                                                                                                                                                                                    | (11)                                                                |
| باب استحبابِ ابتِداءِ القادمِ بالمسجدِ الذي في جِوارِه وصلاتِه فيه ركعتين١٩٢                                                                                                                                                                                                                  | (17)                                                                |
| باب تَحريم سَفَرِ المرأةِ وَحدَّهَاأَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| ، الفَضائل َ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ^                                                                   |
| باب فضَل قراءةِ القُرآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١)                                                                 |
| باب الأمرِ بتعَهُّدِ القرآنِ والتَّحذيرِ عن تَعريضِه للنسيان                                                                                                                                                                                                                                  | (۲)                                                                 |
| راب استحماب تَحَسِين الصَّمِين بالقرآن وطل القراءة من حَسِين الصمين                                                                                                                                                                                                                           | ` '                                                                 |
| به استعباب المسوف باعراف وعلب الجراءة الله عسل العموب                                                                                                                                                                                                                                         | (٣)                                                                 |
| ىتهاع لها                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣)<br>والأس                                                        |
| ىتهاع لها                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣)<br>والأس                                                        |
| ىتماعِ لها                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٣)<br>والأس<br>(٤)                                                 |
| ستاعِ لها                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣)<br>والأس<br>(٤)                                                 |
| ستاعِ لها                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣)<br>والأس<br>(٤)<br>(٥)                                          |
| الب الحثّ على سورٍ وآياتٍ مخصوصةً                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣)<br>والاس<br>(٤)<br>(٥)<br>(٢)                                   |
| ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)<br>elku<br>(3)<br>(0)<br>(7)<br>(Y)<br>(A)                      |
| ١٩٤         باب الحثّ على سورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ         باب استحبابِ الاجتماع على القراءة         باب فضلِ الوُضوءِ         باب فضلِ الأذانِ         باب فضلِ الصلواتِ         باب فضلِ صلاةِ الصُّبحِ والعَصِ         باب فضل المشى إلى المساجِل         باب فضل المشى إلى المساجِل            | (٣)<br>e   k' w<br>(2)<br>(0)<br>(7)<br>(7)<br>((4)<br>((4)<br>((1) |
| <ul> <li>١٩٤</li> <li>باب الحثّ على سورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ</li> <li>باب الحثّ على سورٍ وآياتٍ مخصوصة على القراءة</li> <li>باب استحبابِ الاجتماعِ على القراءة</li> <li>باب فضلِ الوُضوءِ</li> <li>باب فضلِ الأذانِ</li> <li>باب فضلِ الصلواتِ</li> <li>باب فضلِ صلاةِ الصَّبح والعَصِر</li> </ul> | (٣)<br>e   k' w<br>(2)<br>(0)<br>(7)<br>(7)<br>((4)<br>((4)<br>((1) |
| ١٩٤         باب الحثّ على سورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ         باب استحبابِ الاجتماع على القراءة         باب فضلِ الوُضوءِ         باب فضلِ الأذانِ         باب فضلِ الصلواتِ         باب فضلِ صلاةِ الصُّبحِ والعَصِ         باب فضل المشى إلى المساجِل         باب فضل المشى إلى المساجِل            | (7)<br>(2)<br>(3)<br>(7)<br>(7)<br>(4)<br>(4)<br>(1)<br>(1)         |

| كيدِ والوَعيدِ الشَّديدِ                | والنهي الأ                              | المكتوباتِ                              | الصلواتِ                                | على        | بالمحافظة             | الأمرِ                 | (۱٤) باب         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Y • 0                                   |                                         |                                         |                                         |            |                       |                        | في تـ كـف٠٠٠ ـ   |
| اصِّ فیها۲۰۷                            | تسويتها والتر<br>ها وما بينهما          | وفِ الأُوَلِ و                          | بإتمام الصف                             | والأمرِ    | صفٍّ الأولِ           | فضلِ الع               | (۱۰) باب         |
| ۲۰۸                                     | ها وما بينهما                           | أقلها وأكمل                             | ِ ائضِ وبيان                            | مع الفر    | تُننِ الراتِبةِ       | فضلِ المُ              | (١٦) باب         |
| 1 * //                                  |                                         |                                         |                                         | صُّبح      | ئعتي سنةِ ال          | تَأْكيدِ رَك           | (۱۷) باب         |
| ۲۰۹                                     | ل                                       | ل وبيان وَقتِه                          | ، ما يُقرأ فيهِ.                        | برِ وبَيان | ِكعتيِ الفَج          | تَخفيفِ ر              | (۱۸) باب         |
| تُّ عليه سواءٌ كان تهجَّدَ              | ، الأيمنِ والح                          | جرِ علی جنبِه                           | . ركعتي الفَ                            | ماعِ بعد   | بِ الأضطِج            | استحبار                | (۱۹) باب         |
| ۲۰۹                                     |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |                       |                        | بالليلِ أم لا    |
| ۲۱۰                                     |                                         |                                         |                                         |            | برِ                   | سنةِ الظَّ             | (۲۰) باب         |
| ۲۱۰                                     |                                         |                                         |                                         |            |                       |                        | (۲۱) باب         |
| ۲۱۰                                     |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |            | ِبِ بعدَها و          |                        |                  |
| 711                                     |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | قبلها      | نباءِ بعدَها و        |                        |                  |
| 711                                     |                                         |                                         |                                         |            |                       |                        | (۲۶) باب         |
| نحولِ للنافلةِ من موضعِ                 | ِها والأمرِ باك                         | أ الراتبة وغير                          | البيتِ سواءُ                            | رافِلِ في  | بِ جعلِ النو          | استحبار                | (۲۰) باب         |
| ۲۱۱                                     |                                         | ع ور                                    |                                         | مٍ         | بينهما بكلا           | ِ الفصِلِ              | الفريضةِ أو      |
|                                         | قِتِه                                   | أكدةً وبيان و                           | نِ أنه سُنة مت                          | ِتُرِ وبيا | لى صلاةِ الوِ         | الحث عإ                | (۲٦) باب         |
| فظةِ عليها٢١٣                           | لحث على المحاه<br>. : • • • • •         | وأوسَطِها، وا                           | فلها وأكثرها ا                          | وبيانِ أَن | لاةِ الضّحي           | فضلِ صا                | (۲۷) با <i>ب</i> |
| ، تُصلَّى عند اشتِدادِ الْحُرِّ         | ا والأفضل أن                            | سِ إلى زوالهِا                          | رتفاعِ الشم                             | ل من ا     | للاةً الضّح           | تجوز ص<br><sup>ي</sup> | (۲۸) با <i>ب</i> |
| 1 11                                    |                                         |                                         |                                         |            | • • • • • • • • • • • | مىحى                   | وأرتفاع الع      |
| صلي ركعتين في أيِّ وقتٍ                 | رسِ قبل ان يُع                          | وكراهةِ الجلو                           | جدِ بركعتين                             | بةِ المســ | لي صلاةِ محب          | الحث ع                 | (۲۹) با <i>ب</i> |
| 718                                     | راتبةٍ أو عيرها                         | بضةٍ او سنةٍ ر                          | او صلاةِ فري                            | التحيةِ    | ركعتين بنيةِ          | اءً صلى ر              | دخل وسو          |
| ۲۱٤                                     |                                         |                                         | ضوءِ                                    | عد الوَّة  | بِ رَكعتين ب          | استحبار                | (۳۰) باب         |
| بها، والدُّعاءِ يومَ الجمعةِ،           |                                         |                                         |                                         |            |                       |                        |                  |
|                                         | ِ الله تعالى بعد ا                      | ابِ إكثارِ دكرِ                         | عابةِ، واستحب                           | عةِ الإِج  |                       |                        |                  |
| Y 1 V                                   |                                         | •••••                                   |                                         | ·····      |                       |                        | (۳۲) باب         |
| 77 •                                    |                                         |                                         | و التراويخُ<br>أ                        |            |                       |                        |                  |
| ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | ٠لو                                     | أرجى لياليه                             |            |                       |                        |                  |
| 771                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |            | سُّواكِ وخِص<br>السان |                        |                  |
| 777                                     |                                         |                                         | فضلِها وما إ                            |            |                       |                        |                  |
| 770                                     | ل به                                    | يام وما يتعلَّق                         | نِ فضلِ الص                             | ان وبيا    | صوم رمص               | وجوب                   | (۳۷) باب         |

| ٣٠) باب الجودِ وفِعلِ المعروفِ والإِكثارِ من الخيرِ في شهرِ رمضانَ والزيادةِ من ذلك في العشرِ                          | ۸)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| أواخر منه                                                                                                              | الأ      |
| ٣) باب النهي عن تقدُّم رمضانَ بصوم بعد نِصفِ شعبانَ إلَّا لمن وصلَه بها قَبلَه، أو وافقَ عادةً له                      | ۹)       |
| ن كان عادتُه صُّومَ الاثنيَٰن والخميس فُواً فقه                                                                        |          |
| ٤) باب ما يقالُ عند رؤية الهلالِ                                                                                       |          |
| ٤) باب فضّلِ السُّحورِ وَتَأخيرِهَ ما لم يُخشَ طُلوعُ الفجرِ                                                           |          |
| ٤) باب فضلِ تعجيلِ اَلْفِطرِ ومَّا يفطرُ عليه، وما يقولُه بعد إفطارِه٢٢٨                                               | ر<br>(۲  |
| ٤١) باب أمرِ الصائمِ بحِفَظِ لُسانِه وجُوارِحه عن المَخالَفاتِ والمُشَاتَمةِ ونحوها ٢٢٩                                | ۳)       |
| ٤٠) باب في مسائل من الصوم                                                                                              | ٤)       |
| ٤) باب بيان فضلِ صومِ المحرَّمِ وشعبانَ مِ                                                                             |          |
| ٤) باب فضلِ الصومِ وغيره فِي العَشرِ الأُول من ذي الحجةِ                                                               | `<br>(٦) |
| <ul> <li>٤٠) باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء</li> </ul>                                                         | γ́)      |
| ٤٠) باب استحبابِ صوم ستةِ أيام من شوال                                                                                 |          |
| ٤) باب استحبابِ صَومِ الاثنين والخميسِ                                                                                 |          |
| ٥) باب استحبابِ صِوم ثلاثةِ أيام من كلِّ شهرٍ٢٣١                                                                       |          |
| <ul> <li>٢٣٢ فضل من فطّر صائمًا ودعاء الآكل للمأكول عنده</li> </ul>                                                    | ر<br>(۱) |
| رابُ الاعتكافِ<br>نابُ الاعتكافِ                                                                                       |          |
| نائُ الْحُجِّ                                                                                                          |          |
| نابُ الجهادِنابُ الجهادِ                                                                                               |          |
| ب باب بيانِ جماعةٍ من الشُّهداءِ في ثوابِ الآخرةِ ويُغسَّلون ويُصلَّى عليهم بخلافِ الفَتيلِ في حربِ                    | <u>,</u> |
| ﴾ به به یو د د و من مشهدر ی می بود در دی ستوی دیگی دیگی و به در و ده می بی و در و ده می بی و در و ده در و در و<br>کفار | ر<br>ال  |
|                                                                                                                        | ۲)       |
|                                                                                                                        | ۳)       |
| )    باب فضلِ المملوكِ الذي يؤدي حقَّ الله تعالى وحقَّ مَواليه                                                         |          |
| ) باب فضل العبادةِ في الهرج                                                                                            |          |
| ) باب عصل المباحة في المرو والتَّباء والأخذ والعَطاء وحُون القضاء والتقاض وارجاح                                       | ٦)       |
|                                                                                                                        |          |
| كيالِ والميزانِ، والنّهيِ عن التّطفيفِ وفضلِ إِنظارِ الموسِرِ المعسِرَ<br>لوضع عنه                                     |          |
| <u> </u>                                                                                                               |          |
| نابُ الْعِلْمِ<br>٢٤٤ - بالله فَضَ اللها العلم                                                                         |          |

| 757               | كتابُ حمدِ الله تعالى وشَكرِه                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 7             |                                                                                                                                 |
|                   | ئتابُ الأذكارِ                                                                                                                  |
| 7 & 1             | ١) باب فضُل الذِّكرِ والحثِّ عليه١)                                                                                             |
| ا<br>جينب<br>جينب |                                                                                                                                 |
| ۲٥١               | رِلا حائضُِِ                                                                                                                    |
| 707               | ٣) بابً مَا يَقُولُه عند نَومِه واستيقاظِه٣                                                                                     |
| 707               | ٤) باب فَضِّلِ حِلَقِ الذِّكرِ والندبِ إلى ملازَمَتِها والنهيِّ عن مفارَقَتِها لغيرِ عذرٍ                                       |
| 704               | <ul> <li>ه) باب الذِّكرِ عند الصباح والمساء</li></ul>                                                                           |
| 700               |                                                                                                                                 |
| Y0V               | ئتابُ الدَّعواتِ                                                                                                                |
| 709               | ١) باب فضل الدعاءِ بظَهرِ الغَيبِ١                                                                                              |
| ۲٦.               | ٢) باب في مسائلَ من الدعاءِ                                                                                                     |
| ۲٦.               | ٣) باب كراماتِ الأولياءِ وفَضلِهم٣                                                                                              |
|                   | كتابُ الأمورِ المنهيِّ عنها                                                                                                     |
| 778               |                                                                                                                                 |
| ِ أو لم           | <ul> <li>اباب تَحْرِيمَ سَهاعِ الغِيبةِ، وأمرِ مِن سمِعَ غيبةً محرَّمةً بِرَدِّها، والإنكارِ على قائِلِها، فإن عَجزَ</li> </ul> |
| 770               | قبَل منه؛ فارَقَ ذَلك ٱلمجلِسَ إن أمكنهُ                                                                                        |
| 777               | ٣) باب ما يُباحُ مِن الغيبةِ                                                                                                    |
| 779               | ٤) باب تَحريم النَّميمةِ وهي نقلُ الكلامِ بين الناسِ على جهةِ الإفسادِ                                                          |
| 779               | ه) باب ذمِّ ذيِّ الوجهين                                                                                                        |
| ۲٧٠               | ٦) باب تحريم الكَذبِ٦)                                                                                                          |
| ۲٧٠               | ٧) باب بيان مَا يَجوزُ من الكَذِبِ                                                                                              |
| 211               | <ul> <li>٨) باب الحثّ على التثبُّتِ فيها يقولُه ويجكيه</li> </ul>                                                               |
| 777               | ٩) باب بيانِ غِلظِ تَحريم شهادةِ الزُّورِ٩)                                                                                     |
| 777               | ١٠) باب تَحريم لعنِ إنساَنٍ بعَينِه أو دابةٍ                                                                                    |
| 277               | ١١) باب جوازِ لَعنِ أصحابِ المعاصِي غيرِ المعَيَّنين                                                                            |
| 277               |                                                                                                                                 |
| 2 7 7             | ١٣) باب تَحْرِيمٌ سبِّ الأمواَتِ بغيرِ حقِّ ومصلحةٍ شرعيةٍ                                                                      |
| 200               | ١٤) باب النِّهيَ عن الإيذاءِ                                                                                                    |
| 200               | ١٥) باب النَّهيِّ عن التباغُض والتقاطُع والتدابر                                                                                |

| 777                                  | (١٦) باب تَحريمِ الحسدِ                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲                                  | <br>(١٧) باب النهي عن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يَكرَهُ استِهاعَه                                                                                                                                                                  |
| YVV                                  | رُ \                                                                                                                                                                                                                                 |
| YVV                                  | (١٩) باب تَحريمِ احتِقارِ المسلمين                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۷۸                                  | (٢٠) بَابُ تَجْرَيْمُ الطَّعْنَ فِي الأنسابِ الثابتةِ في ظاهِرِ الشَّرعِ                                                                                                                                                             |
| ۲۷۸                                  | (٢١) باب النهيُّ عنِ الَّغِشُّ والخِداعِ                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷۸                                  | (٢٢) بَابُ تَحْرِيمً الغَّدرِ                                                                                                                                                                                                        |
| YV9                                  | (٢٣) بَابُ النَّهِيُّ عن الَمنِّ بالعَطيةِ ونحوها                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۰                                  | • 11 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             |
| المهجور، أو تَظاهُر بفِسق أو         | (٥٠) باب تَحريم المُجرانِ بينَ المسلمين فوقَ ثلاثةِ أيَّام إلا لبدعةِ في                                                                                                                                                             |
| ۲۸۰                                  | (٢٠) باب النهي عن الافتحارِ والبعي<br>(٢٥) باب تّحريمِ الهُجرانِ بين المسلمين فوقَ ثلاثةِ أَيَّامٍ إلا لبِدعةٍ في<br>نحو ذلك                                                                                                         |
| هو أن يتحدَّثا سِرًّا بحيثُ لا       | (٢٦) باب النَّهي عن تَناجي اثنين دونَ الثالثِ بغيرِ إذنِه إلا لحاجةٍ، و<br>                                                                                                                                                          |
| 1 / 1                                | سيمعه ا، ه في معناه ما اذا كارا بلسال لا يقهمه                                                                                                                                                                                       |
| سبب شَرعيٍّ أو زائِدٍ على            | يسماعها، ري عن تعذيبِ العبدِ والدابةِ والمرأةِ والوَلدِ بغيرِ<br>(٢٧) باب النَّهيِ عن تَعذيبِ العبدِ والدابةِ والمرأةِ والوَلدِ بغيرِ<br>قَدر الأدب.                                                                                 |
| ۲۸۱                                  | قَدرِ الأَدْبًِ                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۳                                  | (٢٨) بابَّ تِحَريم التَّعذيبِ بالنارِ                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۳                                  | (٢٩) باب تَح يهُ مَطل الغَنةِ بحقٌّ طلبَه صاحبُه                                                                                                                                                                                     |
| هبةٍ وَهبَها لولَدِه وسَلَّمها أو لم | ر (٣٠) باب كراهةِ عَودِة الإِنسانِ في هبةٍ لم يُسلِّمها إلى الموهوبِ له، وفي ه<br>يُسلِّمها، وكَراهةِ شِرائِه شيئًا تَصدَّقُ به من الذي تَصَدَّق عليه، أو<br>يُسلِّمها، وكَراهةِ شِرائِه شيئًا تَصدَّقُ به من الذي تَصَدَّق عليه، أو |
| ِ أُخرَجه عن زكاةٍ أو كفارةٍ         | يُسلِّمها، وكَراهةِ شِرائِه تَشيئًا تَصَّدَّقُ بِه من الذي تَصَدَّقَ عليه، أو                                                                                                                                                        |
| ۲۸٤                                  | ونحوها، ولا بأسَ بشِّرائِه من شخصٍ آخرَ قدَّ انتقَلَّ إليه                                                                                                                                                                           |
| ۲۸٤                                  | (٣١) باب تأكيدِ تَحِريم مالِ الْيَتيم                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸٥                                  | (٣٢) باب تَغليظِ تَحريكُم الرّبا                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸٥                                  | (٣٣) باب تَحريم الرِّياءِ ٰ                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۲                                  | (٣٤) باپ ما نُتَوَ هَبُ أنه رباءٌ ولس هو رباء                                                                                                                                                                                        |
| عيةٍ                                 | ر · · · ·                                                                                                                                                                                                                            |
| YAV                                  | (٣٦) باب تحريم الخلوَّةِ بالأجنبيةِ                                                                                                                                                                                                  |
| رجالِ في لباس وحَركةٍ                | (٣٦) باب محريم الخلوق بالاجنبية                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۸                                  | وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۹                                  | (٣٨) باب النهيي عن التشبُّه بالشيطانِ والكفارِ                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۹                                  | (٣٩) باب نهي أَلرجُل والمرأة عن خضَابِ شَعَرهما بسوادٍ                                                                                                                                                                               |

| (٤٠) بابٍ النهي عن القَزَعِ وهو حلقُ بعضِ الرأسِ دون بعضٍ، وإباحةِ حلقِهِ كلُّه للرجلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دون المرأةَِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤١) باب تَحريمٍ وَصلِ الشعرِ والوَشمِ والوَشرِ وهِو تَحديدُ الأسنانِ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٤٢) باب النهيُّ عن نَتَفِ الشَّيبِ من أَللحيةِ وَالرأسِ وغيرِهما٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٤٣) باب كراهِّةِ الاستِنجاءِ باليَّمين ومسِّ الفرج باليَّمين عَند الاستنجاءِ من غير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٤٣) باب كراهَّةِ الاستِنجاءِ باليَمَين ومسِّ الفرِجِ باليَمين عَند الاستنجاءِ من غيرِ عذرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٤٥) باب النهي عن ترك النارِ في البيت عند النومِ ونحوه، سواءٌ كانت في المادِ النارِ في البيت عند النارِ في البيت عند المادِ عند المادِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٤٦) باب النهي عن التكلُّف، وهو فِعلُ وقولُ ما لا مَصلحةَ فيه بمشقةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٤٧) باب تحريُّم النياحةِ على الميتِ ولَطم الخدِّ وشقِّ الجيب ونتفِ الشعر وحلقِه والدعاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سراج أو عيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب ويين و عبور .<br>(٤٨) باب النهي عن إتيانِ الكهانِ والمنجِّمين والعُّرافِ وأصحابِ الرملِ والطوارقِ بالحصى الثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبالشعير ونحو ِّذلكوبالشعير ونحو ِّذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٤٩) باب النهي عن التطيُّرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٠) باب المهي على الطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذلك، وتحريم اتخاذ الصورةِ في حائطٍ وسُقفٍ وستر وعُمامةٍ وثوب ونُحوها، والأمرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رة الأكران الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٥١) باب تَحريم اتخاذِ الكلبِ إلا لصيدٍ أو ماشيةٍ أو زرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٥٠) بَابِ تَحْرِيمُ اتخاذِ الكلبِ إلا لصيدِ أو ماشيةٍ أو زرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| في السفرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ي السمر<br>(٥٣) باب كراهةِ ركوبِ الجلالةِ، وهي البعيرُ أو الناقةُ التي تأكُلُ العَذِرةَ، فإن أكلَت عَلفًا طاهرًا<br>فطان لحدُول ذلا تراك الهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صب علمه وعد الرُّصاقِ في المسجدِ والأمرِ بإزالتِه منه إذا وُجِدَ فيه، والأمرِ بتَنزيهِ المسجدِ<br>عن الأقذارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عن الأقذارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ره) باب كراهة الخصومة في المسجد، ورفع الصوتِ فيه، ونَشدِ الضالةِ، والبيعِ والشراءِ والإجارةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ه تنجه ها هـ المعاهار ك ك المعاهار عند المعاهار عند المعاهار عند المعاهار عند المعاهار عند المعاهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رح و عسل المعارف المع |
| زوال رائحتِه إلا لضر ورةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٥٧) بَابِ نَهِيَ من دُخُلُ عليه عشرُ ذي الحجةِ وأرادَ أن يضحيَ عن أخذ شيءٍ من شعرِه أو أظفارِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حتى يُضحِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الكعبةِ والملائكةِ والسهاءِ والآباءِ والحياةِ والروح | (٥٨) باب النهي عن الحلفِ بمَخلوقٍ كالنبيِّ وا            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| طان وتُربةِ فلان والأمانةِ وهي منَ                   | والرأسِ وحيَاةِ السلطانِ ونِعمةِ السله                   |
| 799                                                  | أشدِّها نَهيًاأشدِّها نَهيًا                             |
| <u> </u>                                             | (٥٩) باب تَغليظِ اليمين الكاذبةِ عَمدًا                  |
| خيرًا منها أن يفعلَ ذلك المحلوفَ عليه، ثم يُكَفِّر   | (٦٠) باب نَدبِ من حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها             |
| ٣٠٠                                                  | عن يمينِهعن يمينِه                                       |
| وهو ما يجري على اللسانِ بغير قصدِ لليمينِ كقولِه     | (٦١) باب العفوِ عن لَغوِ اليمينِ وأنه لا كفارةَ فيه،     |
| ٣٠٠                                                  | على العادة: لا والله، بَلي والله، ونحو ذلك               |
|                                                      | (٦٢) باب كراهةِ الحلفِ في البيع وإن كان صادِقًا          |
| ٣٠١                                                  | (٦٣) باب كِراهةِ منعِ من سألَ بَالله تعالِي وتشَفَّعَ به |
| ِه؛ لأنَّ معناه: مَلِك الملوكِ، ولا يوصَف بذلك غيرُ  | (٦٤) باب تَحريم قولِّه: شاهان شاه للسُّلطانِ وعير        |
| ٣٠١                                                  | الله سبحانه وتعاًليالله سبحانه وتعاًلي                   |
| هما بسَيِّدٍ ونحوه ٣٠٢                               | (٦٥) باب النهي عن مخاطبةِ الفاسِقِ والمبتدِعِ ونحو       |
| ٣٠٢                                                  | (٦٦) باب كراهَّةِ سبِّ الحُمى                            |
| ند هبوبهاند                                          | (٦٧) باب النهي عن سبِّ الريحِ، وبيان ما يقالُ عن         |
| ٣٠٣                                                  | (٦٨) باب كراهِّةِ سبِّ الديك                             |
| ٣٠٣                                                  | (٦٩) باب النهي عن قولِ: مُطِرنا بنَوءِ كذا               |
| ٣٠٣                                                  | (٧٠) باب تحريمً قولِه لمسلمٍ: يا كافرُ                   |
| ٣٠٤                                                  | (٧١) باب النهي عن الفُحشُّ وبَذاءِ اللسان                |
| فيه، وتكلُّفِ الفَصاحةِ، واستعمالِ وَحشِيِّ اللغةِ،  | (٧٢) باب كراهِّةِ التَّقعيرِ فيَ الكلام، والتشدُّقِ وَ   |
| ٣٠٤                                                  | ودقائِقِ الإعرابِ في مُخاطبةِ العوامِّ ونَحوِهم          |
| ٣٠٤                                                  | (٧٣) باب كراهَةِ قولِه: خبُّثَت نَفسي                    |
| ٣٠٥                                                  | (٧٤) باب كراهةِ تَسميةِ العِنبِ كَرمًّا                  |
| رجلٍ إلا أن يحتاجَ إلى ذلك لغرضٍ شرعي                | (٧٥) باب النهي عن وصفُ محاسنِ المرأةِ لر                 |
| ٣٠٥                                                  | كنكاحِها ونحوه َكنكاحِها ونحوه َ                         |
| سئتَ بل يَجزهُ بالطلبِ٣٠٦                            | (٧٦) باب كراهةِ قولِ الإنسان: اللهُمَّ اغفر لي إن ش      |
| ٣٠٦                                                  | (٧٧) باب كراهةِ قول: ما شاءَ الله وشاءَ فلان             |
| ٣٠٦                                                  | (٧٨) باب كراهةِ الحديثِ بعد العشاءِ الآخرةِ              |
| دعاها ولم يكن لها عُذرٌ شرعيٌّ٧٠٠                    | (٧٩) باب تَحريم امتناع المرأةِ من فراشِ زَوجِها إذا      |
| رٌ إلا بإذنِهُٰرُ إلا بإذنِهٰ                        | (٨٠) باب تَحريمُ صومَ المرأةِ تَطوُّعًا وزَوجُها حاضمُ   |
| لسجودِ قبل الإمام                                    | (٨١) باب تَحريمً رفع اَلمأموم رأسَه من الركوع أو اا      |

| ۲۰۸     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البولُ  | (٨٣) باب كرَّاهَةِ الصَّلَاةِ بحضرةِ الطُّعَامِ ونفسُه تَتوقُ إليه، أو مع مُدافعةِ الأخبثين: وهما<br>ناب أُن                                                                                                                 |
| ۳٠۸     | والغائِطُ                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۸     | (٨٤) باب النهي عن رفع البَصرِ إلى السهاءِ في الصلاةِ                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۸     | (٨٥) باب كراهِّةِ الالتفاتِّ في الصلاةِ لغَيرِ عُذرٍ                                                                                                                                                                         |
| ۳ • ۹   | (٨٦) باب النهي عن الصلاة الله القبورِ                                                                                                                                                                                        |
| ۳ • ۹   | (۸۷) باپ تَح يهَ المرود بين بدي المصلِّ                                                                                                                                                                                      |
| ةُ سنةً |                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳ • ۹   | نلك الصلاةِ أو غيرها                                                                                                                                                                                                         |
| ۳ • ۹   | (٨٩) باب كراهةِ تخصيص يوم الجمعةِ بصيام أو ليلتِه بصلاةٍ                                                                                                                                                                     |
| يأكلَ   | (٨٩) باب كراهة تَخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة                                                                                                                                                                        |
| ۳۱.     | ولا يشربَ بينهما تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                      |
| ۴۱.     | (٩١) باب تَحريم الجلوسِ على قبرٍ                                                                                                                                                                                             |
| ۴۱.     | (٩٢) باب النهيَ عن تجصَيصِ القُبرِ والبناءِ عليه                                                                                                                                                                             |
| ۱۱۳     | (٩٣) باب تَغليظِ تَحريم إِباقِ العبدِ من سيِّده                                                                                                                                                                              |
| ۱۱۳     | (٩٤) باب تَحريمِ الشفاَعةِ في الحدودِ                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۳     | (٩٥) باب النهي عن التغوُّطِ في طريقِ الناسِ وظِلُّهم وموارِدِ الماءِ ونحوها                                                                                                                                                  |
| ۲۱۳     | (٩٦) باب النهيَ عن البولِ ونحوه في الماءِ الرَاكِدِ                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۳     | (٩٧) باب كرِاهَةِ تَفضيلِ الوالدِ بعض أولادِه على بعضٍ في الهبةِ                                                                                                                                                             |
| أشهرٍ   | (٩٨) بَ بِ وَرَمْوِ تَصَيِّنِ مُوْمُو بِصُلَّ الرَّاقِ عَلَى مَيْتٍ فُوقَ ثَلاثَةِ أَيَامٍ إِلَّا عَلَى زُوجِها أُربِعَةً<br>(٩٨) باب تَحَريمِ إحدادِ المرأةِ على ميتٍ فُوقَ ثَلاثَةِ أَيَامٍ إِلَّا عَلَى زُوجِها أُربِعَةً |
| , , ,   | وعسم ناايام                                                                                                                                                                                                                  |
| إلاأن   | (٩٩) باب تُحريم بيع الحاضرِ للبادي وتَلقِّي الرُّكبان، والبيعِ على بيعِ أخيهِ، والخطبةِ على خِطبتِه إ<br>ـُأنَن أَــُهُ مَّ                                                                                                  |
| 1 11    |                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴۱٤     | يسى ويره.<br>(١٠٠) باب النهي عن إضاعةِ المالِ في غيرِ وجوهِه التي أذن الشرعُ فيها<br>(١٠١) باب النهي عن الإشارةِ إلى مُسلمٍ بسِلاحٍ ونحوه، سواءٌ كان جادًّا أو مازِحًا، والنهيِ<br>تعاط السف مسله لا                         |
| ، عن    | (١٠١) باب النهي عن الإشارةِ إلى مُسلمٍ بسِلاحِ ونحوه، سواءٌ كان جادًا أو مازِحًا، والنهيِ                                                                                                                                    |
|         | تعاطي السيفِ مُسلو لًا                                                                                                                                                                                                       |
| ٣١٥     | و المعلى المسلود المسجد المسجد الأذانِ إلا لعُذرٍ حتى يُصلي المكتوبة                                                                                                                                                         |
| ٣١٥     | (١٠٣) باپ کے اهة ر دُ الہ کان لغہ عدر                                                                                                                                                                                        |
| ذلك     | (١٠٤) باب كراهةِ المدحِ في الوجهِ لمن خيفَ عليه مَفسدةٌ من إعجابٍ ونحوه، وجوازِه لمن أُمِن<br>:                                                                                                                              |
| ٣١٥     | في حقه                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱٦     | (١٠٥) باب كراهةِ الخروج من بلدٍ وقعَ به الوَباءُ فِرارًا منه وكراهةَ القُدوم عليه                                                                                                                                            |

## ۲ ه ۳ | مختصر رياض الصالحين

| ٣١٧     |                                         |             |         |               |           |                                         | عر                                     | بم السح    | فی تُحریہ    | التَّغليظِ  | (۱۰٦) باب           |
|---------|-----------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|
| وقوعُه  | خيف                                     | إذا         | الكفارِ | بلادِ         | إلى       | المصحف                                  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ً المس     | ء عز<br>، عز | النهي       | (۱۰۷) باب           |
| ٣١٧     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            |              | ،و          | بأيدي العد          |
| ِ وجوهِ | رةِ وسائرِ                              | والطها      | والشرب  | الأكلِ        | ضةِ في    | وإناءِ الفع                             | الذهبِ                                 | رِ إناءِ ا | استعمال      | تحريم       | (۱۰۸) باب           |
| ۳۱۷     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |         | • • • • • • • |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        |            |              |             | الاستعمالِ.         |
| ٣١٨     |                                         | • • • • • • |         |               |           |                                         | ا مُزعفرًا                             | جل ثوبً    | س الر        | تُحريم لب   | (۱۰۹) باب           |
|         |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            |              |             | (۱۱۰) باب           |
| ۳۱۸     |                                         |             |         | واليه         | ه غیرِ م  | أبيه وتولي                              | إلى غيرً                               | الإنسأنِ   | تساب         | تَحريمً ان  | (۱۱۱) باب           |
| ۳۱۹     |                                         |             | عنه     | ولُه ﷺ        | ، أو رُسـ | عز وجل                                  | با نہی اللہ                            | نکاب م     | ِ من اُرِ    | التَّحذُيرِ | (۱۱۲) باب           |
| ۳۲۰     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            |              |             | (۱۱۳)باب            |
| ۳۲۱     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            | لُلح         | راتِ وا     | كتابُ المنثو        |
| ۳۲٦     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            |              |             | كتابُ الاس          |
| ۳۳۲     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            |              |             | (۱) با <i>ب</i> بیا |
| ۳۳۷     |                                         |             |         |               |           |                                         |                                        |            | ى            | ضو عات      | فهرس المو           |